#### تقدمة

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمُ

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، و آله و صحبه اجمعين .

اما بعد، فمن القطعيات التي لا يستطيع أحد بمن له المام بالكتاب و السنة، و في قلبه شي. من نور الإيمان أن يجحدها أن الحياة إنما هي حياة الآخرة، كما قال الله تعالى « و إن الدار الآخرة لهي الحيوان " » و أما الحياة الدنيا فكا قال الله تعالى « و ما الحيوة الدنيا في الآخرة إلا متاع " » و قال « فما متاع الحيوة الدنيا في الآخرة إلا قليل " ، فقضيه العقل أن يؤثر الانسان حياة الآخرة و طيبها على الحياة الدنيا و رغادة عيشها ، و لكن الانسان يفتتن بزهرتها و نضارتها و لا يكتني بالقدر المحتاج اليه منها في قضا. حوائجه و صلاح بدنه فيركن اليها بكليته ، و يذهل عن الآخرة ، و ذلك لما في طبع الانسان من حب الشهوات و ايثار العاجل على الآجل ، قال الله تعالى « زيّن للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الانعام من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الانعام

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية : ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ' الآية : ٣٨ .

و الحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا و الله عنده حسن المآب'، و قال جل ذكره «كلا بل تحبون العاجلة ، و تذرون الآخرة'، .

فلا جرم ان اقتضت الحكمة الالهية ردع عباده عن الاسترسال فى شهواتهم و ارشادهم الى ما فيه خيرهم فاكثر من ذم الدنيا و عيبها، و شرح حالها من سرعة زوالها و اضمحلالها، و المقارنة بينها و بين الآخرة، و لو ذهبنا نستقصى جميع ما ورد فى كتاب الله تعالى من هذا الباب لطال الكلام، و سنتلو عليك بعضه فى ضمن كلام لابن القيم، و المقصود من هذه الآيات كلها حث العباد على الزهد فى الدنيا، و الزجر عن التشاغل بها إلى حد يفضى إلى اهمال الآخرة و التوانى فى طلبها، قال الامام الغزالى: الآيات الواردة فى ذم الدنيا و امثلتها كثيرة و اكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا و صرف الخلق عنها، و دعوتهم إلى الآخرة، بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة و السلام الخلق عنها، و دعوتهم إلى الآخرة، اللهم مقصود الأنبياء عليهم الصلاة و السلام و لم يبعثوا إلا لذلك، فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها؟.

#### ما هي الدنيا المذمومة و المامور بالزهد فيها؟

و ربما يختلج في صدرك انه لما كانت الدنيا عبارة عن أعيان موجودة ، للانسان فيها حظ فما معنى ذمها ، و الحث على الزهد فيها ? فهذا السؤال قد أجاب عنه الغزالى بكلام مشبع ، و وافقه عليه ابن الجوزى و لخصه في منهاج القاصدين ، و اختصره احمد ابن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي ، فقال : قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقا ، فاعتقدوا ان الاشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للنافع ، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم و المشارب .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة، الآية : ٢٠، ٢١ .

<sup>(</sup>٣) إحيا. العلوم (١٣٩/٣) .

وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحها ، فكلما تاقت منعوها ، ظناً منهم أن هذا هو الزهد المراد ، و جهلا بحقوق النفس ، و على هذا أكثر المتزهدين ، و انما فعلوا ذلك لقلة العلم ، و نحن نصدع بالحق من غير محاباة فتقول : إعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للانسان فيها حظ ، و هي الأرض و ما عليها ، فان الأرض مسكن الآدمي ، و ما عليها ملبس ، و مطعم ، و مشرب ، و منكح ، و كل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز و جل ، فانه لا يبقى إلا بهذه المصالح ، كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها ، فن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح ، و من أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشره ، وقع في الذم ، فانه ليس للشره في تناول الدنيا وجه ، منها فوق الحاجة يكتنف الشره ، وقع في الذم ، فانه ليس للشره في تناول الدنيا وجه ، لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى ، و يشغل عن طلب الأخرى ، فيفوت المقصود ، و يصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة و يرد لها الماء ، و يغير عليها ألوان الثياب ، و ينسى أن الرفقة قد سارت ، فانه يبقى في البادية فريسة للسباع هو و ناقته .

و لا وجه أيضا للتقصير في تناول الحاجة ، لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها ، فالطريق السليم هي الوسطى ، و هي أن يوخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك ، و إن كان مشتهى ، فان إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها ، و قضاء لحقها .

و قدد كان سفيان الثورى يأكل فى أوقات من طيب الطعام، و يحمل معه فى السفر الفالوذج .

و كان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات فى بعض الأوقات ، و يقول : إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال ، و إذا فقدنا صرنا صبر الرجال .

و لينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليـه و آله و سلم و صحابته، فانهم ما كان

لهم افراط في تناول الدنيا، و لا تفريط في حقوق النفس.

و ينبغى أن يتلمح حظ النفس فى المشتهى، فان كان فى حظها حفظها و ما يقيمها و يصلحها و يبسطها للخير، فلا يمنعها منه، و إن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة، فذلك حظ مذموم، و الزهد فيه يكون ·

و قال الغزالى: و انما الناجى منها فرقة واحدة و هى السالكة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه، و هو أن لا يترك الدنيا بالكلية، و لا يقمع الشهوات بالكلية، أما الدنيا فيأخذ منها قدر الزاد، و أما الشهوات فيقمع منها ما يخرج عن طاعة الشرع و العقل، و لا يتبع كل شهوة، و لا يترك كل شهوة، بل يتبع العدل و لا يترك كل شهوة، بل يتبع العدل مقصود كل ما خلق من الدنيا، و لا يطلب كل شيء من الدنيا، بل يعلم مقصود كل ما خلق من الدنيا، و محفظه على حد مقصوده فياخذ من القوت ما يقوى به البدن على العبادة، و من المسكن ما يحفظ عن اللصوص و الحر و البرد، و من الكسوة كذلك.

و قد يظن قوم بمن لم يفقهوا الاسلام حق فهمه ان الزهد ليس من مقاصد الاسلام، و لا بما حث عليه الكتاب و السنة، بل هو من مخترعات الصوفية و مستحسناتهم و لو لم يكن فى كتاب الله قوله تعالى ، و لا تمدن عينيك إلى ما منعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا لنفتنهم فيه و رزق ربك خير و ابقى ، .

و قوله تعالى • يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين أُمتعكن و أُسرحكن سراحا جميلا'، ·

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين ( ص : ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) إحيا. العلوم (٢/ ١٦٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ١٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة الآحزاب ، الآية : ٢٨ .

و فى حديث النبى صلى الله عليه و آله و سلم قوله : مالى و للدنيا ، إنما أنا كراكب قال فى ظل شجرة ثم راح و تركها '؛ لكنى بهما تكذيبا لهذا الظن الفاسد ، و تفنيداً لهذا الرأى الكاسد .

و للعلامة الحافظ ابن القيم الحنبلي كلام متين في تحقيق هذه المسئلة، فلنورد عليك بعضه، قال ابن القيم في طريق الهجرتين:

ان الزهد على أربعة اقسام، (أحدها) فرض على كل مسلم و هو الزهد فى الحرام و هذا متى أخل به انعقد سبب العقاب فلا بد مر. وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده.

[قلت: ويدخل فى الحرام ما هو حرام لعينه، و ما هو لعارض كالبيع عند أذان الجمعة، فان الزهد فى الربح المتوقع من البيع فى ذلك الحين فرض، لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع " و كل حرفة يحترف بها المرم فى حكم البيع، وكذلك ليس الحكم مقتصرا على البيع عند أذان الجمعة، بل كل عمل يكون مانعا عن ادام الفرض الشرعى كان الاعراض عنه و الزهد فيه واجبا \_ الأعظمى].

(الثانى): زهد مستحب، و هو على درجات فى الاستحباب بحسب المزهود فيه، و هو الزهد فى المكروه و فضول المباحات و التفين فى الشهوات المباحة .

( الثالث ) : زهـد الداخلين في هـذا الشأن ، و هم المشمرون في السير إلى الله و هو نوعان :

( احدهما ) : الزهد في الدنيا جملة ، و ليس المراد تخليها من اليد و لا إخراجها

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود (٢٧٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة الآبة : ٩ .

و قعوده صفرا منها، و إنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت إليها و لا يدعها تساكن قلبه و إن كانت فى يده، فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك و هى فى قلبك، و انما الزهد أن تتركها من قلبك و هى فى يدك، و هذا كحال الحلفاء الراشدين و عمر ابن عبد العزيز الذى يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده، بل كحال سيد ولد آدم صلى الله عليه و سلم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، و لا يزيده ذلك إلا زهدا فيها، و من هذا الأثر المشهور و قد روى مرفوعا و موقوفا: ليس الزهد فى الدنيا بتحريم الحلال، و لا إضاعة المال و لكن الزهد فى الدنيا أن تكون بما فى يد الله أوثق منك بما فى يدك، و أن تكون فى ثواب المصية إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك؛ و الذى يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء:

(أحدها) علم العبد أنها ظل زائل و خيال زائر و أنها كما قال الله تعالى فيها:
ما علموا أنما الحيوة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر فى الأموال و الأولاد كثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما "، و قال الله تعالى « إنما مثل الحيوة الدنيا كار أزلناه من السها فاختلط به نبات الأرض بما يأكل الناس و الانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها و از ينت و ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرن ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم بتفكرون "، و قال الله تعالى « و أضرب لهم مثل الحياوة الدنيا كار أزلناه من السا. فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيا تذروه الرياح و كان الله على كل شي. مقتدرا "، و سماها سبحانه « متاع الغرور » و نهى عن الاغترار بها، و أخرنا

<sup>(</sup>١) سورة الحديد. الآية: ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس. الآية : ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية : ١٥٠

عن سوء عاقبة المغترين، و حذرنا مثل مصارعهم و ذم من رضى بها و اطمأن إليها و قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالى و للدنيا، إنما أنا كراكب قال فى ظل شجرة ثم راح و تركها؛ و فى المسند عنه صلى الله عليه و سلم حديث معناه، ان الله جعل طعام ابن آدم و ما يخرج منه مثلا للدنيا فانه و ان فو حه و ملحه فلينظر إلى ما ذا يصير، فما اغتر بها و لا سكن إليها إلا ذو همة دنية، و عقل حقير، و قدر خسيس .

(الثانى) علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا ، و أجل خطرا و هى دار البقاء، و إن نسبتها إليها كما قال النبي صلى الله عليه و سلم : ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه فى اليم ، فلينظر بم يرجع ؛ فالزاهد فيها بمنزلة رجل فى يده درهم زغل قبل له : اطرحه فلك عوضه مائة ألف دينار مثلا ، فألقاه من يده رجاء ذلك العوض ، فالزهد فيها لكمال الرغبة فيا هو أعظم منها زهد فيها .

(الثالث) معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، و أن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها فتى تيقن ذلك و ثلج له صدره و علم أن مضمونه منها سيأتيه بقى حرصه و تعبه وكده ضائعا، و العاقل لا يرضى لنفسه بذلك، فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها، و تثبت قدمه فى مقامه، و الله الموفق لمن يشاه.

و جميع مراتب الزهد المتقدمة مباد و وسائل لهذه المرتبة ، و لكن لا يصح إلا بتلك المراتب ، فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعن متمن كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلاسلم ، قال بعض السلف : انما حرموا الوصول بتضييع الاصول ،

<sup>(</sup>١) من نوعي زهد المشمرين في السير إلى الله .

فمن ضيع الأصول حرم الوصول، و إذا عرف هذا فكيف يدعى أن الزهد من منازل العوام، و أنه نقص في طريق الخاصة ؟ و هل الكلام إلا في الزهد؟ و ما النقص إلا في نقصانه، و الله الموفق للصواب .

و قال ابن قدامة المذكور سابقا ملخصا كلام ابن الجوزى:

اعلم ان الزهد فى الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين، و الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشي. إلى ما هو خير منه، و شرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا بوجه من الوجوه، فمن رغب عن شي. ليس مرغوبا فيه و لا مطلوبا فى نفسه لم يسم زاهدا، كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا.

و اعلم أنه ليس من الزهد ترك المال، و بذله على سبيل السخاء و القوة، و استمالة القلوب، و إنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة.

و من عرف أن الدنيا كالثلج يذوب، و الآخرة كالدر يبقى، قويت رغبته فى بيع هذه بهذه، و قد دل على ذلك قوله تعالى « قل متاع الدنيا قليل و الآخرة خير لمن اتق "» و قوله « ما عندكم ينفد و ما عند الله باق "» .

و من فضيلة الزهد قوله تعالى « و لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا لنفتنهم فيه'».

و قال النبي صلى الله عليه و سلم : من أصبح و همه الدنيا ، شتت الله عليه أمره ، و فرق عليه ضيعته ، و جعل فقره بين عينيه ، و لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له و من

<sup>(</sup>١) طريق الهجر ئين من ص ٢٥١ إلى ٢٥٤ ·

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ' الآية : ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه، الآية : ١٣١ .

أصبح و همه الآخرة ، جمع الله له همه ، و حفظ عليـه ضيعته ، و جعل غناه فى قلبـه ، و أتته الدنيا و هي راغمة .

و قال الحسن: يحشر الناس عراة ما خلا أهل الزهد، و قال: إن أقواما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها، فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها.

و قال الفضيل: جعل الشركله فى بيت، و جعل مفتاحه حب الدنيا، و جعل الخير كله فى بيت و جعل مفتاحه الزهد فى الدنيا.

#### درجات الزهد و أقسامه

و لتمام النفع نريد ان ننقل هنا فصلين من كلام الجوزى باختصار ابن قدامة ، و أصله للغزالي كما قدمنا ، قال ابن قدامة :

و من الناس من يزهد فى الدنيا و هو لها مشته الكنه يجاهد نفسه ، و هذا يسمى: المتزهد . و هو مبدأ الزهد .

الدرجة الثانية: أن يزهد فيها طوعاً لا يكلف نفسه ذلك، لكنه يرى زهده و يلتفت إليه، فيكاد يعجب بنفسه، و يرى أنه قد ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدراً منه، كما يترك درهما لأخذ درهمين، و هذا أيضا نقصان.

الدرجة الثالثة: وهى العليا أن يزهد طوعا، ويزهد فى زهده، فلا يرى أنه ترك شيئا، لأنه عرف أن الدنيا ليست بشى.، فيكون كمن ترك خرقة، و أخذ جوهرة، و لا يرى ذلك معاوضة، فإن الدنيا بالاضافة إلى نعيم الآخرة، أحسن من خرقة بالاضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكال فى الزهد.

و أما الزهد بالاضافة إلى مرغوب فيه، فعلى ثلاث درجات:

أحدها: الزهد للنجاة من العذاب، و الحساب، و الأهوال التي بين يدى الآدى و هذا زهد الخائفين.

الدرجة الثانية: الزهد للرغبة فى الثواب، و النعيم الموعود به، و هذا زهد الراجين فان هؤلاء تركوا نعيما لنعيم .

الدرجة الثالثة: وهى العليا، وهو أن لا يزهد فى الدنيا للتخلص من الآلام، ولا للرغبة فى نيل اللذات، بل لطلب لقا. الله تعالى، وهدذا زهد المحسنين العارفين، فانت لذة النظر إلى الله سبحانه و تعالى بالاضافة إلى لذات الجنة. كلذة ملك الدنيا، و الاستيلاء على عصفور و اللعب به.

#### بيان الزهد فما هو من ضروريات الحياة

قال ابن قدامة: و الضروريات المههات سبعة أشياه: المطعم، و الملبس، و المسكن، و أثاثه، و المنكح، و المال، و الجاه.

فأما الأول: وهو المطعم، فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع، بما يوافق بدنه من غير قصد الالتذاذ، وفى الحديث: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين؛ وقالت عائشة رضى الله عنها لعروة: كان يمر بنا هلال، وهلال، ما يوقد فى بيت رسول الله صلى ابله عليه وآله وسلم نار، قال قلت: يا خالة! فعلى أى شى. كنتم تعيشون؟ قالت: على الاسودين، الما، والتمر، والاحاديث فى ذلك كثيرة مشهورة.

و قد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم، و كان فيهم من لا يطيق ذلك، و كان الثورى حسن المطعم، و ربما حمل في سفرته اللحم المشوى و الفالوذج.

و فى الجملة ، فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه ، و لا يزيد فى التنعم ، إلا أن الأبدان تختلف ، فمنها ما لا يحتمل التخشن .

و قد يدخر بعض الناس الزاد الحلال يتقوته، فلا يخرجه ذلك من الزهد، فقد كان السبتى يعمل من السبت إلى السبت و يتقوته .

و ورث داؤد الطائى عشرين ديناراً، فأنفقها فى عشرين سنة .

الثانى: الملبس، فالزهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر و البرد. و يستر العورة، و لا بأس أن يكون فيه نوع تجمل، لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة، و كان أكثر لباس الحشن شهرة.

و قد روى عن أبى بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضى الله عنها كسا. ملبداً و إزاراً غليظاً ، و قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى هذين أخرجاه فى الصحيحين .

و عن الحسن قال: خطب عمر رضى الله عنـه و هو خليفة، و عليـه إزار فيه إثنتا عشرة رقعة.

الثالث: المسكن، و للزهاد فيه ثلاث درجات:

أعلاها: أن لا يطلب موضعا خاصا لنفسه، بل يقتنع بزوايا المساجد كأصحاب الصفة .

و أوسطها : أن يطلب موضعًا خاصًا لنفسه ، مثل كوخ من سعف أوخص و ما أشبه ذلك .

و أدناها: أن يطلب حجرة مبنيّة، و متى طلب السعمة، و علو السقف ، فقد جاوز حد الزهد فى المسكن، و قد توفى رسول الله صلى الله عليمه و آله و سلم و لم يضع لبنة على لبنة .

قال الحسن: كنت إذ دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نلت

السقف، و في الحديث: إن الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب.

و قال إبراهيم النخعى رحمه الله: إذا كان البنيان كفافا، فلا أجر و لا وزر · و في الجملة: إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغى أن يجاوز حد الزهد ·

الرابع: أثاث البيت، فينبغى للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف، ويستعمل الاناء الواحد فى مقاصده، فيأكل فى القصعة، ويشرب فيها، ومن خرج إلى كثرة العدد فى الآلة، أو فى نفاسة الجنس، خرج عن الزهد.

و لينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فنى « صحيح مسلم » من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنـه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليـه و سلم و هو مضطجع على حصير ، و إذا الحصير قد أثر فى جنبه ، فنظرت فى خزانة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فاذا أنا بقبضة من شعير ، نحو الصاع ، و فى رواية البخارى: فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر ، و الحديث مشهور فى « صحيح مسلم » .

و قال على رضى الله عنه: تزوجت فاطمة و مالى و لها فراش إلا جلد كبش كنا ننام عليه بالليل، و نعلف عليه الناضح بالنهار، و ما لى خادم غيرها، و لقد كانت تعجن، و إن محصتها لتضرب جرف الجفنة من الجهد الذى بها.

و دخل رجل على أبى ذر رضى الله عنه، فجعل يقلب بصره فى بيته، فقال:
يا أبا ذر! ما أرى فى بيتك متاعا، و لا أثاثا. فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا،
فقال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ههنا فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه .
الحامس: المنكح، لا معنى للزهد فى أصل النكاح، و لا فى كثرته .

قال سهل بن عبدالله: حبب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم النساء . و كان على رضى الله عنـه من أزهد الصحابـة ، و كان له أربع نسوة ، و بضع عشرة سرية . و كان أبو سليمان الداراني يقول: كل ما شغلك عن الله من أهــل، و ولد، فهو مشؤوم.

وكشف الغطاء فى هذا أن نقول: من غلبت عليه شهوته و خاف على نفسه ، تعين عليه النكاح ، فأما من لا يخاف، فهل النكاح فى حقه أفضل أو التعبد ؟ فيه اختلاف بين العلماء ، و الناس مختلفون فيه ، منهم من يقصد النكاح لطلب النسل و يمكنه الكسب الحلال للعائلة ، فلا يقدح ذلك فى دينه ، و لا يتشتت قلبه ، بل يجمع النكاح همه ، و يكف بصره ، و يرد فكره ، فهذا غاية فى الفضيلة ، و عليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و حال على رضى الله عنه ، و من جرى مجراهما و لا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح ، فان ذلك يقع ضمناً و تبعا للقصود .

و قد كان بعض السلف يختار المرأة الدون على الجميلة ، و ذلك محمول على أن تلك تكون إلى الدين أميل ، و النفقة عليها أقـل ، و الاهتمام بأمرها يسير ، بخلاف المستحسنة ، فإنها تشتت القلب ، و تشغله ، و تريد زيادة فى النفقة ، و ربما لم يكن .

و قد قال مالك بن دينار : يعمد أحدهم فيتزوج ديباجة الحي فتقول : أريد المرط ا فتمرط دينه .

السادس: المال، و هو ضرورى فى المعيشة، فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت، و كان فى الصالحين من يتشاغل بالتجارة و يقصد بها العفاف.

و كان حماد بن سلمة إذا فتح حانوته و كسب حبتين، قام .

و كان سعيد بن المسيب يتجر فى الزيت، و خلف أربعائة دينار، و قال: إنما تركتها لأصون بها عرضى و ديبى ·

<sup>(</sup>١) المرط بكسر المم : واحد المروط ، و هي أكسية من صوف أوخز كان يؤتزر بها .

السابع: الجاه، و لا بد للانسان من جاه حتى فى قلب خادمه، و اشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه فى القلوب، فينبغى أن يحذر من شر ذلك .

و فى الجملة فان الحوائج الضرورية ليست من الدنيا، وكان كثير من السلف يعرض لهم بالمال الحلال، فيقولون: لا نأخذه، نخاف أن يفسد علينا ديننا .

#### المولفات في الزهد

و من أدل الدلائل على أهمية الزهد و مكانته فى إلاسلام توفر الكثيرين من أئمة الدين على افراد هذا الموضوع بالتاليف، و مواصلة جهودهم فى تدوين ما ورد فى ذلك من الآيات و تفسيراتها، و الأحاديث، و الآثار، و ما اليها، و حجز مكان مخصوص لأبواب الزهد و الرقاق، فى جوامعهم المصنفة فى الحديث، كالصحيحين، و الجامع لعبد الرزاق، و المصنف لابن أبى شيبة، و الجامع للترمذى، و السنن الكبرى للنسائى، و السنن لابن ماجة القزوينى، و المستدرك للحاكم، و غير ذلك.

فمن أفرده بالتاليف:

- (۱) إلامام القدوة المعافى بن عمران الموصلى المتوفى سنة ١٨٥ ، قال الذهبى: صنف المعافى (في) السنن، و الزهد، و الأدب، و الفتن و غير ذلك؛ .
  - (٢) و المحدث الحافظ محمد بن فضيل بن غزوان الكوفى المتوفى سنة ١٩٥. ° .
- (٣) و الامام وكيع بن الجراح ، من شيوخ الامام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ١٩٧ .

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين ص: ٣٦٥ إلى ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر باب زهد الانبيا. و باب زهد الصحابة و غيرهما .

<sup>(</sup>٣) أنظر المجلد الخامس، الرقم: ١٢١ من نسخة المكتبة السعيدية بحيدرآ باد.

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ (٢٦٥/١) .

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ (٢٩١/١) .

- (٤) و الحافظ أسد بن موسى ، المعروف بأسد السنة ، المتوفى سنة ٢١٢ .
- (٥) و الامام أحمد بن محمد بن حنبل، المتوفى سنة ٢٤١، و هو مطبوع .
- (٦) و الحافظ الزاهد هناد بن السرى من أصحاب وكيع، المتوفى سنة ٣٤٣ .
  - (٧) و أحمد بن حرب بن عبدالله أبو عبدالله الزاهد ، المتوفى سنة ٢٣٤ .
- (٨) و الامام أبو داؤد سليمان بن الأشعث السحستاني ، صاحب السنن ، المتوفى سنة ٢٧٥ و لابنه عبد الله : زوائد على كتابه .
- (٩) و أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد، المعروف بابن أبى الدنيا، المتوفى سنة ٢٨١، و نسخة من كتابه فى مكتبة أحمد الثالث، رقم: ٥٩١، عدد أوراقه: ١٢٦ كما فى فهرس معهد المخطوطات.
- (۱۰) و الحافظ العالم إبراهيم بن الجنيد، نزيل سامرا، المتوفى فى حدود الستين و مائتين، قال الخطيب: له كتب فى الزهد و الرقائق'.
- (۱۱) و الحافظ العلامة القاضى أبو أحمد محمد بر أحمد العسال الاصبهاني ، المتوفى سنة ۲۶۹ له كتاب الرقائق .
- (۱۲) و الآجری، كما فی الكشف، و هو عنـدی محمد بن حسین أبو بـكر الآجری، المتوفی سنة .۳۹.
- (۱۳) و الحافظ المفيد أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين، المتوفى سنة ۳۸۵، له كتاب الزهد مائة جزء ٣.
- (١٤) و الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهتي ، صاحب السنن المشهورة ، المتوفى

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (١٤٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ (٩٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ (١٨٤/٣) .

سنة ٤٥٨، وقفت على نسخة من كتاب الزهد الكبير له، في المكتبة الآصفية بحيدرآ باد، و هي في ٣٤٦ صفحة بالقطع الكبير.

و نسخة أخرى فى مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت بے بالمدينـة المنورة كتبت فى سنة ٦٢٦ .

و له كتاب الزهد الصغير أيضا كما في الرسالة المستطرفة .

(١٥) و الامام أبو القاسم خلف بن القاسم الأندلسي ابن الدباغ ، المتوفى سنة ٣٩٣، صنف حديث مالك، و حديث شعبة ، و كتابا في الزهد'.

(۱۶) و الفقيه أبو أحمد محمد بن أحمد بن شعيب الشعيبي النيسابوري من شيوخ الحاكم، المتوفى سنة ۳۵۷، له كتاب في الزهد في نيف و أربعين جزءاً ٢.

(١٧) و الحافظ العلامة عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبيلي ، صاحب كتاب الأجكام ، المتوفى سنة ٨١٥ ، قال الذهبي: له كتاب في الرقائق .

## كتاب الزهد و الرقائق لابن المبارك

و من أجل ما صنف في هذا الباب كتاب عبدالله بن المبارك .

قال ابن تيمية : و الذين جمعوا الاحاديث فى الزهد و الرقائق يذكرون ما روى في هذا الباب ، و من أجل ما صنف فى ذلك : كتاب الزهد لعبدالله بن المبارك ، و فيه أحاديث واهية ، . . . . . . و أجود ما صنف فيه : كتاب الزهد للامام أحمد . لكنه مكتوب على الأسماء ، و زهد ابن المبارك على الأبواب .

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (٢١٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضيئة، وكشف الغلنون و غيرهما .

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ (١٤٠/٤).

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون (٢٧٩/٢) و الرسالة المستطرفة .

و لما كان كتاب ان المبارك من أجل ما صنف فى ذلك، و ربما يكون اقدم أيضا حرصت على اقتناء نسخة منه ، و إعداده للنشر . قتفضل صاحب السمو الملكى الشيخ على بن عبدالله والد الحاكم بمدينة قطر، باهداء نسخة مصورة مكبرة عن فيلم عنده ، أحسن الله جزاءه و أجزل مثوبته .

و لما حصلت على النسخة. أرسلتها إلى مجلس إحياء المعارف ( بماليكاؤں ، ناسك ) ليستنسخها ، و يستعد لنشر هذا السفر الجليل ، فأجاب المجلس إلى ذلك ، وكتب مديره الفاضل مولانا محمد عثمان إلى تلميذ له متعلم بمصر ، فأرسل إلى المجلس ثلاث نسخ مصورة مكرة عن أفلام فى معهد المخطوطات و لما تم نسخ الكتاب عارضه مولانا محمد عثمان على تلك النسخ ، و قيد ما وجد من الاختلاف فيما بين النسخ على الهوامش .

ثم كلفى المجلس أن أقوم بتحقيق الكتاب و التعليق عليه ، و ما كنت لا تمكن من اختلاس الفرصة لذلك لانصراف همتى بالكلية إلى تحقيق المصنف للامام عبد الرزاق ابن همام الصنعانى ، منذ أعوام ، فاستعنت بصاحبى و تلميه السعيد الفاضل عبد الجبار المثوى استاذ التفسير و الأدب فى جامعة مفتاح العلوم ، و ولدى الأعز المولوى رشيد أحمد المفتاحى أسعدهما الله فى الدارين .

فضحيا بكثير من الوقت ، و احتملا كثيرا من العناء ، فى الكشف عن الأحاديث فى مظانها . و كتابة ما كنت أملى عليهما ، فاستطعنا بفضل معونتهما ان نبرز الكتاب كما ترى يقر النواظر ، و ينير البصائر .

## وصف نسخ الكتاب

و ننشر هذا الكتاب كما قد دريت مما سبق عن ثلث نسخ أولاها، و هى المعبر عنها بالأصل و رمزه (ص) نسخة مصورة مكبرة عرب فلم ماخوذ عن نسخة مكتبة

ولى الدين جار الله ، رقم : ٨٣٤ (باستانبول) و هي التي تفضلت باهدائه المكتبة العامة بحكومة قطر ، ( أو بتعبير أدق : سمو حاكم قطر ، سابقا ) و يرجع تاريخ كتابتها إلى ما قبل القرن السابع ، فان عليها سماعا مورخا بسنة ستمائة ، و قد تنقلت هذه النسخة من يد إلى يد حتى انتهت إلى ولى الدين جار الله ، فوقفها ، و هي مجزأة إلى أحد عشر جزءاً أولها : برواية أبى غالب أحمد بن الحسين ( كذا ، و الصواب : الحسن ) بن أحمد بن البناء (المتوفى برواية أبى غالب أحمد بن البناء (المتوفى عن أبى محمد الجوهرى المتوفى : ٤٥٤ .

و سائرها: برواية أبى على الحسين بن محمد بن الحسين بن إبراهيم الدُّلني (المتوفى: ٤٨٤) عن أبى محمد الجوهرى، و قد سمعه عليه بقراءة الشيخ أبى محمد ظاهر النيسابورى، كما هو مصرح به فى أول كل جزء سوى الحادى عشر.

و النسخة مكتوبة بخط نسخى ( إلا الصحفة الأولى. فانها بالخط الرقعى ) جميل واضح ؛ اعتنى ناسخها باثبات النقط، و علامة الاهمال فى الأكثر، و هى مصونة عن يد الحدثان إلا مواضع يسيرة أصابتها الرطوبة، فافسدت بعض الكلمات اوطمستها.

و قد قرئت هذه النسخة على الفقيه الزاهد عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي في سنة ستمائة ، و في سنة إحدى و ستمائة ، بنابلس ، و قد كتب في عدة مواضع منها سماعا بخطه ، و هو مترجم له في شذرات الذهب؛ قال سبط ابن الجوزى : كان يؤم بمسجد الحنابلة بنابلس . . . . و أقبل في آخر عمره على الحديث اقبالا كليا ؛ وكتب منه الكثير و حدث بنابلس و الشام ، توفى سنة ٦٢٤ ، و النسخة تقع في ١٣٥ ورقة ، و هذه النسخة ، نسخة الحسين بن الحسن المروزى ، يرويها عنه المشارقة .

#### ترجمة المروزى

و هو أبوه عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب المروزى نزيل مكة ، من شيوخ ۱۸ الترمىذى، و ان ماجة و أبى حاتم، و بقى بن مخلد، و يحيى بن صاعد، و جمع جمّ من كبار المحدثين و الحفاظ الثقات، ترجم له ان حبان فى الثقات، و ابن أبى حاتم فى الجرح و التعديل، و الحافظ فى تهذيب التهديب، قال ابن أبى حاتم: روى عن ان المارك، و يزيد بن زريع، و فضيل بن عياض، و هشيم، و عبد الرحمن بن مهدى (و زاد الحافظ ابن عيينة، و أبا معاوية، و ابن علية، و الفضل بن موسى السينانى؛ و معتمر بن سليان و غيرهم) سمع منه أبى بمكة، و سئل عنه فقال: صدرق، قال الحافظ: و ذكره ان حبان فى الثقات، و قال مسلمة: ثقة، مات سنة ٢٤٦، .

قلت: سمع علیه کتاب الزهد لان المبارك، الحافظ أبو محمد بن صاعد فی سنة خمس و أربعين و مائتين، و هو الراوی لنسختنا هذه .

#### ترجمة انن صاعد

هو الحافظ الامام الثقة أبو محمد يحيي بن محمد بن صاعد، ابن كاتب مولى أبى جعفر المنصور الهاشمي البغدادي، ولد سنة ثمان و عشرين و ماثتين، و رحل في طلب الحديث إلى البلاد، و كتب و حفظ، و سمع لويناً، و أحمد بن منبع، و بنداراً، و محمد بن المشي و البخاري، و أبا عمار الحسين بن حريث، و سوار بن عبد الله القاضي و خلقا لا يحصون و أول ما كتب الحديث عن الحسن بن عيسي بن ماسرجس سنه تسع و ثلاثين و ماثتين و روى عنه من الأكابر: عبد الله بن محمد أبو القاسم البغوي مع تقدمه، و محمد بن عمر و روى عنه من الأكابر: عبد الله بن محمد أبو القاسم البغوي مع تقدمه، و ابن شاهين، و ابن المظفر، و الدارقطني، و ابن حيويه، و أبو طاهر المخاص، و ابن شاهين، و خلق كثير، و كان ثقة مامونا، من كبار حفاظ الحديث، و بمن عني به، و له تصانيف في السنن تدل على فقهه و فهمه، قال الدارقطني: ثقة، ثبت، حافظ، و قال خالد بن عبدان:

<sup>(</sup>١) الجرح: ٢/٢/١، و التهذيب: ٣٣٤/٣.

لا يتقدمه أحد فى الدراية ، و قال أبو على النيسابورى: لم يكن بالعراق فى أقران ان صاعد أحد فى فهمه ، و الفهم عندنا أجل مرب الحفظ ، و هو فوق ان أبى داؤد فى الفهم و الحفظ .

قال الذهبي: لابن صاعد كلام متين في الرجال و العلل يدل على تبحره، مات سنة: ٣١٨، و له تسعون سنة ٠

قلت: سمع علیه الجزئین الاولین من هذا الکتاب، أبو عمر محمد بن العباس الحزاز المعروف بابن حیویه، و أبو بكر إسماعیل بن العباس فی سنة ، ۱۵ و سمع سائره أبو عمر فی سنة: ۲۵، و كلاهما يروی ما سمع منه، فأما

#### ان حيويه

فهو المحدث الحجـة أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى بن معاذ الحزاز، المعروف بابن حيويه ً ·

ولد فى ذى القعدة سنة خمس و تسعين و مائنين ، و سمع الباغندى و البغوى ، و المدائنى ، و ابن المجدر ، و ابن صاعد ، و خلقا كثيرا ، و انتقى عليه الدارقطنى ، و كان ثقة ، دينا ، كثير السماع ، كثير الكتابة للحديث ، كتب الكتب الكبار بيده ، كالطبقات و المغازى و غير ذلك ، و كان ذا يقظة و مروءة .

روى عنه البرقاني، و الخلال، و التنوخي، و الجوهري و غيرهم، و قال الخطيب: كان ثقة ، سمع الكثير، كتب طول عمره، و روى المصنفات الكبار، سمعت العتيق:

<sup>(</sup>١) المنتظم لابن الجوزى (٦/ ) و تذكرة الحفاظ للذهبي (٣٠٥/٢) ·

<sup>(</sup>٢) بفتح الحاء المهملة و تشديد الياء المضمومة المثناة من تحتها ، و بمدها واو ساكنة ، و في آخرها يا. أخرى <sup>،</sup> كما في اللباب و أصله .

ذكره فأثنى عليه ثنا. حسنا ، و ذكره ذكرا جميلا ، و بالغ فى ذلك . و قال : كان ثقة ، صلحاً ؛ دينا ، ذا مروءة ، قال : و قال العرقاني : ثقة ، ثبت ، حجة .

و قال ابن ماكولا فى الاكمال: كان ثقة مامونا. حدثنا عنه جماعة من شيوخنا مات سنة: ٣٨٣، و له سبع و ثمانون سنة .

# ترجمة أبى بكر الوراق

و أما أبو بكر الوراق فهو محمد بن إسماعيل بن محمد بن العباس المستملي البغدادي، ولد يغداد سنة: ٢٩٣، و سمع مر أبيه، و حامد البلخي، و الباغندي، و البغوى، و من بعدهم.

روى عنه الدارقطنى ، و الحلال ، و الجوهرى ، و البرقانى ، و خلق كثير سئل عنه البرقانى ، فقال : ثقة ثقة ، و قال ان الفوارس : كان متيقظا حسن المعرفة ، و كان فيه بعض التساهل ، كانت كتبه ضاعت ، فاستحدث أصولا ، و قال الأزهرى : كان حافظا و قال العتبق : كان كتبه ضاعت ، و كان يفهم الحديث قديما ، و كان أمره مستقيما ، و قال الذهبى : محدث فاضل مكثر ، لكنه يحدث من غير أصول ، ذهبت أصوله ، و هذا التساهل قد عم ، مات سنة : ٣٧٨ ، .

و يروى هذا الكتاب عنهما ( الخزاز و الوراق ) أنو محمد الجوهري .

# ترجمة أبى محمد الجوهرى

و هو الشيخ الثقة الأمين أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن على بن الحسن بن

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ( ) و الاکمال (۲۹۲/۳)، و المنتظم (۱۷۰/۷)، و اللباب (۲۳۴/۱) و اسان المیزان (۲۱۵/۵). و شدرات الذهب (۲/۶/۳).

<sup>(</sup>٢) المنتظم (١٤٣/٧) لسان الميزان (٨٠/٥) شدرات الذهب (٢/٣).

عبدالله الجوهري المقنعي٬، أصله من شيراز٬ و ولد ببغداد في سنة: ٣٦٣.

سمع أبا عمر محمد بن العباس بن حيويه الحزاز، و أما بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي، و أبا عبد الله الحسين بن محمد بن عبيد العسكرى، و طبقتهم، سمع منه جماعة من القدماء، مثل أبى بكر الحظيب البغدادى، و أبى سعيد عبد الواحد بن أبى القاسم القشيرى، و القاضى أبى بكر محمد بن عبد الباقى الانصارى، و خلق كثير، قال السمعانى روى لى عنه الكثير أبو بكر محمد بن عبد الباقى الانصارى، قال : و ذكره النحشبى الحافظ فى معجم شيوخه و قال : شيخ، ثقة كثير الحديث، صحيح الاصول، كم من كتاب كان عنده به نسختان، و قبت فى كلها سماعه، قال السمعانى : ثقة ، شيخ ثقة ، صالح، مكثر، أمين، و فى الشذرات : و ثبت فى كلها سماعه، قال السمعانى : ثقة ، شيخ ثقة ، صالح ، مكثر ، أمين، و فى الشذرات : انتهى إليه علو الرواية فى الدنيا، و أملى مجالس كثيرة و كان صاحب حديث، قال ابن الجوزى : و هو آخر من حدث عن القطيعى، و ابن عباس الوراق، و ابن شاذان، ابن الجوزى : و هو آخر من حدث عن القطيعى، و ابن عباس الوراق، و ابن شاذان،

توفی سنة أربع و خمسین و أربعائة (٤٥٤) و عاش نیفا و تسعین سنة . و یروی عنه الجز. الاول من هذا الكتاب أبو غالب ان البنا. .

### ترجمة أبى غالب أحمد بن البناء

و هو الشيخ المسند أبو غالب أحمد بن على بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الجنبلي ، ولد سنة : ٤٤٥ ، و سمع أبا محمد الجوهري و أبا الحسين بن حسنون ،

<sup>(</sup>۱) بعنم الميم و فتح القاف و النون المشددة ، و في آخرها عين مهملة و إنما قيل له ذلك لأنه \_ أو أبوه \_ أول من تقنع تحت العامة كما يفعله العدد اليوم ، كما في اللباب ، و في الشذرات : لانه كان يتطيلس و يلفها تحت حكه .

<sup>(</sup>۲) واجع الخطيب ( ۳۹۲/۷ ) و الانساب للسمعانی ( ۴۲۱/۶ ) ، و المنتظم لابن الجوزی ( ۲۲۷/۸ ) و اللباب ( ۱۷۱/۳ ) و الشدرات (۲۹۲/۳ ) .

و أبا يعلى القاضى المتوفى سنة: ٤٥٨، و أبا الحسين بن المهتدى، و أبا الغنائم بن ميمون و طائفة. و له مشيخة مروية .

قال ابن الجوزى: سمعت منه الحديث ، و كان ثقة ، و وصفه الذهبي ، و ابن العماد بمسند العراق .

توفى سنة سبع و عشرين و خمسائة، و له اثنتان و ثمانون سنة ٢٠

و جده أبو على الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البناء أيضاً ، بمن سمع الحديث من القاضى أبي يعلى ، و هو معدود في أصحابه .

قلت: و يروى سائر اجزاء الكتاب عن الجوهرى، أبو على الدلغي .

## ترجمة أبى على الدلغي

هو الشيخ الجليل العالم الزاهد أبو على الحسين بن محمد بن الحسين بن إبراهيم الدلني المقدسي ، سكن بغداد ، و كان فقيها . فاضلا ، ورعا ، تفقه على الامام أبي نصر الدباغ ، و اشتغل بالعبادة ، سمع أبا محمد الجوهري و غيره ، سمع منه أبو محمد بن السمرقندي و غيره ، توفى سنة أربع و ثمانين و أربعائة ، يبغداد ° .

و ذكره السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى، وحكى عن أبى على بن سكرة انه قال: لم ألق ببغداد أصلح منه و لا أزهد أ

 <sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (١/٠٨) .

<sup>(</sup>٢) المنتظم (٣١/١٠) و تذكرة الحفاظ (٨٠/٤) و شدرات الذهب (٧٩/٤) .

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة : لابن أبي يملي (٢٤٣/٢) .

<sup>(</sup>عُ) بعنم العال المهملة و فتح اللام ، و في آخرها فا. ، نسبة إلى دلف ، و هو اسم لجد المنتسب إليه إن شا. الله ، كذا في اللماب .

<sup>(</sup>٥) اللباب (١/٤٢٣) .

<sup>· - 17./ (1)</sup> 

قلت: سمع الدلني هذا الكتاب على الجوهرى بقراءة الشيخ أبي محمد ظاهر النيسابورى كما صرح به فى أول كل جزء (سوى الأول و العاشر) و «ظاهر » هذا باعجام الظاء فى جميع المواضع، و هو الصواب كما فى المشتبه للذهبى، لا ما فى تذكرة الحفاظ المطبوعة من إهمال أول حروفه ،

و هو ظاهر النيسابوری الحافظ أبو محمد، قال الذهبی: و يقال: اسمه عبد الصمد ابن أحمد السليطی، ولد بالری و نشأبها، و قدم بغداد، و سمع من أبی علی بن المذهب. . . و انتقی علی الجوهری، قال شيرويه: ما رأيت فی من رأيت اکثر كتبا منه و سماعاً و قال يحيى بن مندة: هو أحد الحفاظ صحيح النقل يفهم الحديث و يحفظه، قال السمعانی توفی ظاهر بهمدان سنة اثنتين و ثمانين و أربعائة (انتهی مختصرا) .

و قرأ هذا الكتاب فى هذه النسخة سلامة بن الحسين بن سعدان المعروف بابن الدجاج الحرانى على أبى على الدلغى، فى مسجده بقطيعة الربيع فى سنة اثنتين و ثمانين و أربعائة .

و سلامة : هو الذي كانت هذه النسخة في ملكه ، كما صرح به سلامة في الورقات المزيدة قبل ابتداء كل جزء ( سوى الأول و الحادي عشر ) من أنّه «سماع لصاحبه سلامة ابن الحسين » و يغلب على ظنى أن النسخة بخط يده ، و في هذا دلالة على أنها كتبت في القرن الخامس أو قبله .

( و الثانية ) نسخة المكتبة العامة لبلدية الاسكندرية ، عندنا منها صورة مكبرة عن فيلم لها بمعهد المخطوطات تقع في ١٥٣ ورقة بمقاس ١٨ × ٢٦ سم كما في فهرس المعهد و في اثنائها خروم عديدة ، كتبت في سنة ٤٦٦ ه بخط مغربي ، و هذه نسخة نعيم بن حماد

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (٢١/٤) .

عن المصنف برواية المغاربة ، كما ان سابقتها نسخة الحسين بن الحسن المروزى عن المصنف برواية المشارقة ، و تختلف الثانية عن الأولى تبويبا و ترتيبا ، و زيادة و نقصا ، فعدد الأبواب فى الأولى خمسون ، و عدد أبواب القدر الموجود من الثانية مائة و سبعة و سبعون ، و الأبواب المشتركة بينهما تختلف تراجمها فى الثانية عن تراجمها فى الأولى ، و قلما يتفق تعبير أحدهما مع الأخرى فى تلك الأبواب ، فالباب الأولى مثلا عنوانه فى نسخة المروزى « باب التحضيض على طاعة الله عز و جل » ، و عنوانه فى نسخة حماد « باب الترغيب فى المبادرة بالعمل ، و عنوان الباب الثانى فى الأولى « باب ما جاء من طلب العلم لعرض من الدنيا » و عنوانه فى الثانية « باب فيمن لا يعمل بعلمه » و هلم جرا .

و فى كل واحدة منها أحاديث و آثار ليست فى الأخرى، و جلها من زيادات المروزى أو ابن صاعد فى الأولى، و من زيادات نعيم بن حماد فى الثانية، و قد نقلت فى التعليق زيادات نعيم فى مواضعها، سواء كانت بما انفرد به نعيم عن ابن المبارك، أو رواها عن شيخ آخر، و أما الأبواب التى تفرد بها نعيم أو الأحاديث التى لم أنقلها فى تعليق بسبب، فسألحقها بآخر نسخة المروزى من طبعتنا هذه.

و من مزايا هذه النسخة أنها نسخت عن نسخة نسخت عن أصل الامام الحافظ أبى عمر بن عبدالبر، ثم عورضت بأصل الحافظ أبى عمر، كما صرح به فى آخر النسخة و هذه النسخة برواية نعيم بن حماد عن المصنف، و يرويها عن نعيم، أبو إسماعيل الترمذى، و عنه قاسم بن أصبغ، و عنه أبو الفضل أحمد بن قاسم بر عبدالرحمن، و أبو عثمان سعيد بن نصر و أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد، و عنهم أبو عمر يوسف ابن عبدالله بن محمد بن عبدالله النمرى، و إليك تراجمهم فيما يلى .

## نعیم بن حماد

و هو الحافظ الشهير أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الحزاعى المروزى الفرضى سكن مصر ، روى عن أبى عصمة بوح بن أبى مريم ـ و كان كاتبه ـ و هشيم ، و حفص ابن غياث ، و ابن عينة ، و الفضل بن موسى السينانى ، و ابن المبارك و خلق .

و روى عنه البخارى مقرونا بغيره ، و روى له الباقون من مصنني الصحاح سوى النسائى بواسطـة الحسن بن على الحلواني ، و الدارميُّ ، و الذهلي ، و أبو حاتم الرازى ، و أبو زرعة الدمشقى . و أبو إسماعيل الترمذى . و آخرون .

قال الخطيب: يقال أنه أول من جمع المسند .

و قال الامام أحمد: كان نعيم كاتبا لأبي عصمة نوح بن أبي مريم (ويعرف بنوح الجامع لانه أخذ الفقه عن أبي حنيفة، وابن أبي ليلي، و الحديث عن حجاج بن أرطاة وطبقته، والمغازى عن ابن إسحاق، والتفسير عن الكلبي و مقاتل، وكان مع ذلك عالما بأمور الدنيا، فسمى الجامع).

قال أحمد: و كان أبو عصمة شديد الرد على الجهمية و أهل الأهوا. و منه تعلم نعيم بن حماد، يعنى الرد على الأهواء .

و نعيم مع جلالته فى العلم و الحفظ · قالوا : انه كثير الخطاء · و له أحاديث منكرة · قال الذهبى : هو مع إمامته منكر الحديث .

و قال: هو من أوعية العلم، و لا يحتج به .

قلت: و لا يقدح هذا فى صحة كتاب الزهد بروايته، و لا يمنع من الثقة به، و الاعتماد عليه، فانه ليس مما تفرد به، بل تابعه عليه الحسين المروزى: الثقة الصدوق، ٢٦

إلا عددا قليلا من الأحاديث و الآثار بما انفرد به نعيم عنه .

توفی نعیم سنة ثمان و عشرین و مائتین ' ـ و قیل تسع ' .

# أىو إسماعيل الترمذي

هو الحافظ الكبير الثقة محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمى أبو إسماعيل الترمذى. نزيل بغداد، روى عن أبى نعيم، و قبيصة و الحميدى، و القعنبى، و محمد بن عبد الله الأنصارى و أبى صالح كاتب الليث، و طبقتهم.

قال الذهبي: سمع منهم فأكثروا، وجود، و صنف .

روی عنه النرمذی فی جامعه ، و النسائی فی سنته ، و روی عنـه أیضا الفریابی ، و قاسم بن أصبغ ، و نجیی بن صاعد ، و جمع جم .

قال النسائى: ثقة ، و قال الخلال: رجل معروف ، ثقـة ، كثير العلم متفقه ، ، و قال الخطيب: كان فهما متقنا مشهورا بمذهب السنة ، و قال الدارقطنى: ثقة صدوق . مات سنة ثمانين و ماثتين .

## قاسم بن اصبغ

هو الامام الحافظ محدث الاندلس أبو محمد قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف الاموى مولاهم القرطبي، سمع بتى بن مخلد، و محمد بن وضاح، رحل سنة أربع و سبعين و مائتين، فسمع ببغداد ابن أبي الدنيا، و أبا إسماعيل الترمذي، و إسماعيل القاضي، و اكثر عنه، و ابن أبي خيشمة، و كتب عنه التاريخ.

صنف شيئًا على منوال سنن أبي داؤد ، و صنف مسند مالك ، وكتاب بر الوالدين

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (٦/٢) ، و تهذيب التهذيب (٥٨/١) .

<sup>(</sup>٢) تذكرة المحفاظ (١٦٣/٢) ، و تهذيب التهذيب (٦٢/٩) .

وكتاب الصحيح على هيشة صحيح مسلم، و له مصنف فى الأنساب، و له كتاب المنتقى فى الآثار و غير ذلك .

و ذكروا أنه كان بصيرا بالحديث و رجاله ، رأسا فى العربية ، فقيها مشاورا فى الاحكام ، روى عنه حفيده قاسم بن محمد و عبدالله بن محمد الباجى ، و أبو عثمان سعيد ابن نصر ، و عبدالوارث بن سليمان ، و عبدالله بن نصر ، و أحمد بن مفرج ، و خلق كثير .

قال الذهبي: و انتهى إليه بتلك الديار علو الاسناد، و الحفظ، و الجلالة ، أثنى عليه غير واحد .

و فى شذرات الذهب: هو ثقة، إنتهى إليه التقدم فى الحديث معرفة، و حفظا و علو اسناد، مات بقرطبة سنة أربعين و ثلاثمائة .

و يروى عنه هذا الديوان ثلاثة من أهل العلم . أولهم:

# أحمد بن قاسم

و هو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتى، ولد بتاهرت و أتى مع أبيه صغيرا إلى الاندلس، سمع من ابن أبى دُليم، و قاسم بن أصبغ. و وهب بن مسرة، و محمد ابن معاوية القرشى، و أبى بكر الدينورى، و كان ثقة فاضلا لقيه أبو عمر بن عبد البر، و سمع منه كثيرا.

قال أبو الوليد بن الفرضى: قرأت عليه كثيرًا من روايته عن قاسم و غيره و سألته عن سنه و مولده، فقال لى: ولدت سنة: ٣٠٩، قال أبو الوليد: و توفى رحمه الله بقرطبة ليلة الجمعة لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة: ٣٩٦.

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (٦٧/٣) ، و الشدرات (٣٥٧/٢) .

ذكره الحميدى فى الجذوة (ص: ١٣٢) و الضبى فى البغيـــة (ص: ١٨٨) و ابن بشكوال فى الصلة (٨٦/١) قال: و ذكره الحولانى و قال: كان شيخا صالحا زاهدا فى الدنيا، منقبضا عن الناس؛ مائلا إلى الحنول.

و ثانيهم :

#### معید بن نصر

یکی أبا عثمان، محدث فاضل ادیب، سمع أبا محمد قاسم بن أصبغ، و أحمد بن معاویة مطرف صاحب الصلاة، و وهب بن مسرة، و أحمد بن دحیم، و أبا بكر محمد بن معاویة القرشی المعروف بابن الاحمر، روی عنه أبو عمران الفاسی موسی بن عیسی، فقیه القیروان و أبو بكر محمد بن عیسی البلوی، المعروف بغندر، و الحافظ أبو عمر بن عبدالبر، فذكره و أثنی علیه، و قال: سعید بن نصر یعرف بابن أبی الفتح، كان أبوه من كبار موالی عبد الرحمن الناصر، و المقدمین عنده، و نشأ أبو عثمان فطلب الادب و برع فیه، شم عبد الرحمن الناصر، و المقدمین عنده، و نشأ أبو عثمان فطلب الادب و برع فیه، شم و كتب فأحسن التقیید و الضبط، و كان من أهل الدین و الورع و الفضل، معربا فصیحاً و كتب فأحسن التقیید و الضبط، و كان من أهل الدین و الورع و الفضل، معربا فصیحاً فکره الحمیدی فی الجذوة (ص: ۲۱۸) و الضبی فی البغیة (ص: ۳۰۱) .

و ثالثهم :

## أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد

یکنی أبا عمر، و یعرف بان الجسور، الأموی مولی لهم، محدث مكثر، سمع أبا علی الحسن بن سلمة بن سلمون صاحب النسائی، و أبا بكر أحمد بن الفضل بن العباس الدینوری، حدث عنه بكتاب التاریخ المعروف بذیل المذیل لأبی جعفر محمد بن جریر الطبری، و سمع من الاندلسیین: وهب بن مسرة، و محمد بن معاویة القرشی، و قاسم بن اصبغ، و ابن أبی دلیم و طبقتهم.

و سمع منـه جماعة ، منهم : أبو عمر بن عبدالبر النمرى ، و أبو محمد على بن أحمد (ابن حزم) .

مات فى منزله ببلاد مغيث بقرطبة ، أول ليلة الحنيس لأربع بقين من ذى القعدة سنة إحدى و أربع مائة .

ذكره الحميدى فى الجذوة (ص: ١٠٠) و الضبى فى البغية (ص: ١٤٣) و قال: مولده سنة: ٣٢٠، أو ١٩٠

و ذكره ابر بشكوال فى الصلة فقال: حدث عنه أبو عمر، و الصاحبان ، و أبو عبد الله الخولانى و قال: كان من أهل العلم، و متقدما فى الفهم، يعقد الوثائق لمن قصده، و فى المحافيل لمن أنذره، حافظا للحديث و الرأى، عارفا بأسماء الرجال قيديم الطلب (٢٩/١).

قلت: و روى عن هؤلاء الثلاثة هذا الديوان الحافظ العلامة الآمام:

### أبو عمر بن عبدالبر

و هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمرى ، فقيه ، حافظ ، مكثر ، عالم بالقراآت ، و بالخلاف فى الفقه ، و بعلوم الحديث و الرجال ، قديم السهاع ، كثير الشيوخ على أنه لم يخرج عن الاندلس ، لكنه سمع من أكابر أهل الحديث بقرطبة و غيرها ، و من الغرباء القادمين إليها ، و ألف بما جمع تواليف نافعة سارت عنه ، و كان يميل فى الفقه إلى أقوال الشافعى .

مولده فى رجب سنـة: ٣٦٢، و سمع بنفسه قبل الأربع مائة، من جماعة من أصحاب قاسم بن اصبغ و غيره .

و من شیوخه: أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ، و عبدالوارث بن سفیان ، و سعیمد بن نصر ، و أبو عمر أحمد بن محمد بن الجسور ، و أحمد بن عبدالله الطلبنكي و جماعات .

و من مجموعاته: كتاب التمهيد، سبعون جزءا .

قال ابن حزم : هو كتاب لا أعلم فى الكلام على فقــه الحديث مثله ، فكيف أحسن منه .

و منها كتاب فى الصحابة سماه الاستيعاب، و كتاب التقصى، كتاب الكافى فى الفقه على مذهب أهل المدينة، ستة عشر جزءا، وكتاب بهجة الجالس و انس المجالس مجلدان.

قال الحميدى: لقيناه ، و كتب لنا يخطه فى فهرسته مجموعاته و مسموعاته مجيزا ، و كاتبا إلينا بجميع ذلك كله .

مات سنة ستين و أربعائة بشاطية .

ذكره الحميدى فى الجذوة (ص: ٣٤٤) و الضبى فى البغية (ص: ٤٧٤) و قال: روى عنـه غير واحد من الأثمـة ، منهم : طاهر بن مفوز ، و سفيان بن العاصى ، و ابن أبى تلميد ، و جماعات .

و يروى عن أبي عمر بن عبدالبر هذا الكتاب .

# أبو بكر عبد العزيز بن محمد بن سعد

و قد ذكره الضبي فى بغية الملتمس فقال : عبد العزيز بن محمد بن سعد بن عبد العزيز

عرف بابن القدرة، أبو بكر فقيه، محدث ، روى عن أبى عمر بن عبد البر و سمع منه فى حياة أبى عمر، توفى سنة : ٤٨٣، و قيل : ٨٨، (ص: ٣٧٠) .

و ذكره ابن بشكوال، فقال: إنه كان من أهل بلنسية، وكان فقيها مشاورا ببلده حدث عنه شيخنا أبو بحر الأسدى، و أبو على بن سكّرة و غيرهما، و توفى سنة أربع و ثمانين و أربع مائة، (٣٥٣/١).

قلت: مصداق قول الضبى « سمع منه فى حياة أبى عمر » أنه سمع عليه جماعة من علماء المغاربة هذا الكتاب فى سنة سبع و أربعين و أربعائة كما يشهد بذلك السماع الذى فى آخر نسختنا، و نصه حسب ما استطعت من قراءته:

« قرأ جميع هذا الديوان على الفقيـه أبى بكر عبــد العزيز بن محمد بن سعد رضى الله عنـه ، حسين بن عبـد الرحمن بن خليفه و سمع بقراءته أبو الوليد هشام بن حیان الانصاری و أبو عثمان سعد بن جعفر بن عثمان و أبو جعفر أحمد بن محمود و أبو القاسم خلف بن سلمة بن سلمون ( أو سلمان ) و أبو الخير ابن حمزة الصائغ، و أبو محمد بن على ، و أبو الحسن عاصم بن الفقيه أبى بكر المذكور، و محمد بن المبارك، و أحمد بن مفرج و عبـدالرحمن بن محمد بن عملت و محمد بن عامه ، و أبو مروان عبدالملك بن عبدالله ، و أبو عبدالله محمد بن سعيد و عبدالرحمن بن سعيد و أبو مروان بن فرحون و أبو الحجاج يوسف بن سعيد ' و أبو عبدالله محمد بن خلف بن . . . . . و أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن ٠٠٠٠٠٠ و أبو بكر محمد بن محمد، و أبو عمر أحمد بن سعيد؟ و أبو . . . . أيضا ' و عبدالله بن عبــدالرحمن بن أحمد (فيما أرى)؛ و أبو الحسن على بن محمد بن خلف و جماعة و غيرهم نفعنا الله

و إياهم، و حدثنا به الفقيه أبو بكر المذكور عن الفقيه الامام أبو عمر عبدالبر رضى الله عنه، و سماعنا عليه في مدينة بلنسية ' سنة سبع و أربعين و أربعائة .

(و الثالثة) نسخة المكتبة الظاهرية (بدمشق) عندنا منها صورة مكبرة أيضا عن فيلم بمعهد المخطوطات تقع في ٧٠ ورقه، كتبت في سنة ٦٠٦ بخط نسخى جميل جدا، و هي عبارة عن آخر ورقة من الجزء التاسع و ما بعده إلى أوائل الثالث عشر من أجزا. نسخة الأصل، و هذا القدر منها هو الذي احتفظت به لنا المكتبة الظاهرية .

و هى من رواية عمر بن طبرزد البغدادى عن أبي غالب أحمد بن الحسن بن البناء و أبو غالب قد تقدم ذكره، و أما :

#### عمر بن طنرزد

فهو مسند العراق موفق الدين أبو حفص عمر بن محمد بن معمر الدارقزى المؤدب ولد سنة ست عشرة و خمسائة، و سمع من ابن الحصين، و أبى غالب بن البناء و طبقتهما فأكثر ، و حفظ أصوله إلى وقت الحاجة ، و روى الكثير ، ثم قدم دمشق فى آخر أيامه فازد حموا عليه ، و قد أملى مجالس بجامع المنصور و عاش تسعين سنة و سبعة أشهر وكان ظريفا كثير المزاح. توفى فى تاسع رجب سنة سبع وستمائة بغداد، ـ قاله ابن العماد فى شذرات الذهب (٢٦/٥) قلت: ابن طبرزد هذا من مشائخ اسنادنا إلى الترمذى .

و قد سمع على ان طبرزد هـذا الديوان جماعة ، قيدت أسماءهم فى السماع الذى فى خاتمة كل جزء، و هى أربعة اسمعة كلها بخط الكاتب البليغ إبراهيم بن أبى اليسر بن عبدالله بن سليمان التنوخى ، المترجم له فى المجلد الخامس من شذرات الذهب .

<sup>(</sup>١) هذه نسخة الساع على ما أدى إليه فهمى ، و كثير من كلماته مطموس كِلها أو بمضها .

و اليك نص واحد من تلك الاربعة:

وسمع جميع هذا الجزء على الشيخ الأجل الموفق الأمين أبي حفص عمر ابن محمد بن طبرزد العراقى بحق سماعه من أبي غالب بن البناء باسناده اسماعيل ابن هبة الله بن أبي الرضا بن باطيش ، و أخوه إبراهيم ، و الحسين بن نصر ابن عمر بن الباز الموصلى ، و عبد الله بن عمر بن سعدى البوازيجى ، و إسماعيل ابن إبراهيم بن الداجى ، و على بن عبد الله بن الحسر بن أبي منصور ، و عبد الوهاب بن عبد المنعم بن نصر الله بن الحلاوى ، و الموفق أحمد بن أبي القاسم بن أحمد الفيسى ، و الأمير عب الدين أبو الفداء إسماعيل بن نفيس ابن عبد الله العادى ، و ابنه الأمير حسام الدين إبراهيم بقراءة كاتب الأسماء إبراهيم بن أبي اليسر بن عبد الله بن سليان التنوخى و معه فتيان سنجر و سنقر التركيان ، و ذلك في العشر الأوسط من ذي حجة سنة اثنين و ستمائة بالموصل ،

و کتب تحته عمر بن طبرزد بخطه:

« صحيح ذلك ، و كتب عمر بن محمد بن لمبرزد البعدادي » ·

و قد دُل هذا الساع على هذه أن النسخة أحدث النسخ الثلاث، كما أن الثانية أقدمها .

و فى فاتحة كل جزء من نسخة الظاهرية وقفية بخط واقفه: محفوظ بن معتوق أبو بكر بن عمر البزورى البغدادى ، مؤرخة بالثامن و العشرين من صفر سنة اثنتين و ستمائة .

و الواقف رحمه الله: ترجم له ابن العاد في شذرات الذهب فقال: أبو بكر محفوظ الواقف رحمه الله: ترجم له ابن العاد في شذرات الذهب فقال: أبو بكر محفوظ الواقف رحمه الله الماد علم الماد ال

ابن معتوق البغدادى التاجر ، روى عن ابن القسطى ، و وقف كتبه على تربته بسفح قاسيون وكان نبيلا سريا ، جمع تاريخا ذيل به على المنتظم ، و توفى فى صفر (سنة أربع و تسعين و ستمائة ) عن ثلاث و ستين سنة (٤٣٧/٥) قلت و محفوظ هذا من شيوخ الحافظ الذهبي الذين سمع منهم الحديث ، و قد روى عنه حديثا فى ترجمة الحميدى من تذكرة الحفاظ . فهذه ثلاث نسخ اعتمدناها فى نشر نص الكتاب ، وعرنا عن الأولى بالأصل و رمزنا له «ص » ، و للثانية نسخة الاسكندرية «ك » ، و للثالثة نسخة الظاهرية «ظ » .

#### ترجمة المصنف

هو الامام الحافظ العلامة، شيخ الاسلام ، فخر المجاهدين، قدوة الزاهدين عبدالله بن المبارك بن واضح ، أبو عبد الرحمن الحنظلى ، مولاهم المروزى ، التركى الأب الخوارزى الأم ، التاجر ، السفار ، صاحب التصانيف النافعة ، و الرحلات الشاشعة ( بهذه النعوت و الأوصاف ، ذكره الذهبي امام هذا الشان ، و نعته الحافظ القرشي في الجواهر المضيئه بالامام الرباني الزاهد ) .

### میلاده و أصله

ولد هذا الامام الجليل فى دولة هشام بن عبد الملك سنة ثمان عشرة و مائة ، أو بعدها بعام، و قد أدرك كثيرا من التابعين، و ذلك العصر الزاهى على ما صرح به الذهبى عصر كان فيه الاسلام و أهله فى عز تام، و علم غزير، و اعلام الجهاد منشورة و السنن مشهورة، و البدع مكبوبة، و القوالون بالحق كثير، و العباد متوافرون، و الناس فى بلهنية من العيش بالأمن، و كثرة الجيوش المحمدية من أقصى المغرب، و جزيرة

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (١/٢٥٢) .

الأنداس إلى قريب مملكة الخطا، و بعض الهند، و إلى الحبشة . . . . . و كان فى هذا الوقت من الصالحين مثل إبراهيم بن أدهم، و داؤد الطائى، و سفيان الثورى . . . . . . و من الفقها كأبى حنيفة، و مالك، و الأوزاعي .

روى ابن الجوزى فى المنتظم عن الحسن قال: ان أم ابن المبارك كانت تركية وكان الشبه لهم بينا فيه ، وكان ربما خلع قميصه فلا أرى على صدره و جسده كثير شعر . و روى الخطيب عن ابن أبى رزمة قال: سمعت ابن المبارك يقول: نظر أبو حنيفة إلى أبى ، فقال: أدّت أمه إليك الأمانة ، وكان أشبه الناس بعبد الله .

# طلبه للعلم و حفظه و منزلته فيه

قال أبو أسامة: ما رأيت أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك.

قال عبدان: خرج عبدالله إلى العراق أول ما خرج سنة إحدى و أربعين · قال أحد: لم يكن فى زمانه أطلب للعلم منه ، جمع أمرا عظيما ، ما كان احد اقل سقطا منه · كان رجلا صاحب حديث ، حافظا و كان يحدث من كتاب ·

قال ابن معين: كان كيّسا مثبتا ثقة ، وكان عالما صحيح الحديث ، وكانت كتبه التي حدث بها عشرين ألفا أو واحدا و عشرين ألفا .

قال إبراهيم بن شماس: رأيت أفقه الناس، و أورع الناس، و أحفظ الناس، فأما أفقه الناس: فضيل بن عياض، و أما أحفظ الناس: فوكيع بن الجراح.

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (٢٢٤/١) .

<sup>(</sup>٢) المنتظم (٤/٩٠٤) -

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخطيب (١٥٢/١٠) .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب (٥/٢٢٤ ، ٢٨٥) .

و ذكر ان معين أصحاب سفيات الثورى فبدأ بان المبارك، قال: هم خسة: ان المبارك، و وكيع، و عبد الرحمن، و أبو نعيم

قال جعفر بن عثمان قلت ليحيى بن معين: إذا اختلف يحيى القطان و وكيع؟ قال: القول قول يحيى، قلت: إذا اختلف عبد الرحمن و يحيى؟ قال: يحتاج من يفضل بينهها. قلت: أبو نعيم و عبد الرحمن؟ قال: يحتاج من يفضل بينهها، قلت: الاشجعى؟ قال: مات الاشجعى و مات حديثه، قلت: ابن المبارك؟ قال: ذاك أمير المؤمنين.

و قيل لابن معين: من كان اثبت فى معمر ، عبد الرزاق أو عبد الله بن المبارك؟ وكان متكئا ، فاستوى جالسا ، و قال : كان ابن المبارك خيرا من عبد الرزاق و أهل قريته، ثم قال : تضم عبد الرزاق إلى عبد الله ؟

و قال إبراهيم الحربى: إذا اختلف أصحاب معمر، فالقول قول ابن المبارك. قال النضر بن مساور: قلت لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن! هل تحفظ الحديث؟ قال: فتغير لونه، و قال: ما تحفظت حديثا، إنما آخذ الكتاب فانظر فيه، فما اشتهيه علق بقلبي.

و قال صخر صديق ان المبارك: كنا غلمانا فى الكتاب، فمررت أنا و ابن المبارك و رجل يخطب، فحطب خطبة طويلة، فلما فرغ قال لى ابن المبارك قد حفظتها، فسمعه رجل من القوم، فقال: هاتها، فأعادها ان المبارك و قد حفظها.

و قال نعیم بن حماد: سمعت ابن المبارك قال: قالی لی أبی: لئن وجدت كتبك لاحرقنها، قال: و ما علی من ذلك، و هو فی صدری.

و قال عبد الرحمن بن مهدى: الأثمة أربعة: سفيان الثورى، و مالك بن أنس، و حماد بن زيد، و ابن المبارك.

و قال أيضا: كان ان المبارك أعلم من سفيان الثورى .

و جاء رجل إلى الثورى، فسأله عن مسألة، فقال: من أين أنت؟ قال: من أهل المشرق، قال: و من هو يا أبا عبدالله؟ أهل المشرق؛ قال: و من هو يا أبا عبدالله؟ قال: عبدالله بن المبارك، قال: و هو أعلم أهل المشرق؟ قال: نعم، و أهل المغرب.

و قال عبد الرحمن بن أبي جميل: كنا حول ابن المبارك بمكة ، فقلنا له يا عالم المشرق حدُّ ثنا ، و سفيان قريب منا ، فسمع ، قال: ويحكم عالم المشرق و المغرب و ما بينهما .

و قال ابن عيينة يوما بعد وفاة عبدالله: رحم الله عبدالله، ما خلف بخراسان مثله ، فقالوا: لا يرضون، قال: ما يقولون؟ قالوا: يقولون: و لا بالعراق ، فقال ابن عيينة: ما اخلق، ما اخلق ، ما اخلق ، ثلاثا .

و لما مات ابن المبارك، قال امير المؤمنين هارون: مات سيد العلماء.

و قال عمار بن الحسن يمدح ابن المبارك:

إذا سار عبدالله من مرو ليلة فقد سار منها نورها و جمالها إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها و أنت هلالها

و قال على بن المديني : انتهى العلم إلى رجلين . إلى عبد الله بن المبارك · ثم من بعده يحيى بن معين .

و قال أيضا: عبدالله بن المبارك هو أوسع علما من عبد الرجمن بن مهدى و يحيى ابن آدم'.

و قال القواريرى: لم يكن ابن مهدى يقدم عليه و على مالك في الحديث أحداً .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الخطیب (۱/۲/۵۰ - ۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (٣/٥٥/١) .

## تحريه في الاسناد و مذاكرته في العلم و توقيره

سئل ابن المبارك عمن ناخد؟ قال: من طلب العلم لله، وكان فى اسناده أشد قد يلغى الرجل غير ثقة و هو يحدث عن ثقة. و لكن ينبغى أن يكون ثقة عن ثقة .

و قال أبو إسحاق الطالقانى: سألت ابن المبارك عن الرجل يصلى عن أبويه. فقال: من يرويه؟ قلت: عن الحجاج بن دينار، من يرويه؟ قلت: عن الحجاج بن دينار، قال: ثقة ، عن من؟ قلت: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: بين النبي صلى الله عليه و سلم و بين الحجاج مفاوز تنقطع فيها اعناق الابل!

و قال نعيم بن حماد: ما رأيت ابن المبارك يقول قط: حدثنا ، كأنه يرى أخبرنا اوسع ، و كان لا يرد على أحد حرفا إذا قرأ ·

قال على بن الحسن بن شقيق: قمت مع ابن المبارك ليلة باردة ليخرج من المسجد فذاكرنى عند الباب بحديث. و ذاكرته. فما زال يذاكرنى حتى جاء المؤذن فأذن للفجر'.

قال ان أبى الحوارى: جاء رجل من بى هاشم ليسمع من ان المبارك، فامتنع، فقال الهاشمى لغلامه: قم بنا. فلما أراد الركوب جاء ان المبارك ليمسك بركابه، فقال: يا أبا عبد الرحمن! لا ترى أن تحدثنى و تمسك بركابى؟ قال: رأيت ان أذل لك بدنى. و لا أذل لك الحديث.

و روى أبو نعيم قصة له نحو هذه مع عبدالله بن أبى العباس الطرسوسى وكان واليا بمرو، و روى عن ابن أخت ابن المبارك أنه قال: لم يمش خالى معه، إنما قام ذلك ليركب، و قام خالى الى قاعة الدار يبول.

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (٢٥٥/١) . (٢) الحلية (١٦٦/١٠) .

و قال بشر بن الحارث: سأل رجل ابن المبارك عن حديث و هو يمشى، فقال: ليس هذا من توقير العلم، قال بشر: فاستحسنته جداً .

## حبه للعلم و اجتهاده فی نشره تحدیثا و تصنیفا و طریقته فی التعلیم و الارشاد

قال ابن الضريس: قيل لعبدالله بن المبارك: يا أبا عبدالرحمن! إلى متى تكتب هذا الحديث؟ فقال: لعل الكلمة التي انتفع بها ما كتبتها بعد'.

قال أبو أسامة: مررت بعبدالله بن المبارك بطرسوس، و هو يحدث فقلت: يا أبا عبدالرحمن! انى لأنكر هذه الأبواب و التصنيف الذى وضعتموه ما هكذا أدركنا المشيخة، قال: فاضرب عن الحديث نحوا من عشرين بوما. ثم مررت به و قد احتوشوه و هو يحدث فسلمت عليه، فقال: يا أبا أسامة! شهوة الحديث٬٠

وكان يقول: من بخل بالعلم ابتلى بثُلاث، إما يموت فيذهب علمه، و إما ينسى، و إما يصحب (؟) فيذهب علمه '.

و كان يقول: أول منفعة الحديث أن يفيد بعضهم بعضاً .

و مما يدل على حرصه للعلم أنه قال: حملت عن أربعة آلاف شيخ. فرويت عن ألف منهم .

قال الذهبي: حتى أنه كتب عمن هو أصغر منه .

و قال: حدث عنه خلق لا يحصون من أهل الأقاليم، فأنه من صباه ما فتر عن السفر.

<sup>(</sup>١) الحلية (٨/١٥ - ١١/١٢١) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (١١٣/٤).

و قال: انه دوّن العلم في الأبواب، و الفقه، و في الغزو، و الزهد و الرقائق و غير ذلك ' .

و قال ابن سعد؛ طلب العلم، و روى روايـة كثيرة، و صنف كتبا كثيرة في أبواب العلم، و صنوفه. حملها عنه قوم وكتبها الناس عنهم. . . . . و قدم العراق، و الحجاز، و الشام، و مصر، و البين، و سمع علما كثيراً.

و قال ابن النديم: له كتاب السنن فى الفقه، و كتاب التفسير، وكتاب التاريخ و كتاب البر و الصلة .

قلت: وكان كبار العلماء من المحدثين و غيرهم يستفيدون من كتبه ، وكان هو يحثهم على أن يستفيدوا منه ، فقد روى أبو نعيم عن السندى بن أبى هارون اله كان يقول كنت أختلف مع ابن المبارك إلى المشائخ ، فربما قلت له : يا أبا عبد الرحمن ! عن نستفيد ؟ قال : من كتبنا " .

و قال يحيى بن آدم: كنت إذا طلبت الدقيق من المسائل فلم أجده فى كتب الن المبارك أيست منه .

و كان منه دأبه رحمه الله أنه كان لا يكتنى برواية الأحاديث و القاء الدروس فقط، بل كان ربما يوسجه أصحابه و تلاميذه إلى ما فيه رشدهم، و يدلهم على ما فيه خيرهم فكان يقول: الحديث مع الاثنين: أو الثلاثة، أو الأربعة، فاذا عظمت الحلقة فأنصت أو انشز .

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (٢٥٣/١) .

<sup>(</sup>۲) ابن سعد (۲۷۲/۷) .

<sup>· (</sup>١٦٥/٨) الحلية (١٦٥/٨)

<sup>(</sup>٤) الخطيب (١٥٦/١٠) و النذكرة (١/٢٥٤).

<sup>(</sup>o) الحلية (١١/١٠٠ - ١٦٩) ·

قال أبو داؤد الطوسى: قلت لعبدالله بن المبارك: انا نقرأ بهذه الألحان، فقال: إنما كُره لكم منها، أنا أدركنا القراء و هم يؤتون تسمع قراءتهم و أنتم تُدعون اليوم كما يُدعى المغنتون .

و كان يقول: ليكن الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، و خذوا عن الرأى ما يفسر لكم الحديث.

و ربما أدب بعضهم بالهجران و ترك الكلام ، قال الحارث : أكلت عند صاحب بدعة م أكلة م فلغ ذلك ابن المبارك ، فقال : لا كلَّـمـُـتُك ثلاثين يوما .

و حكى المروزى راوى كتاب الزهد عنه أنه قال: كن محبا للخمول كراهية الشهرة و لا تظهر من نفسك انك تحب الحنول فترفع نفسك : فان دعواك الزهد، لأنك تجرّ إلى نفسك الثنا. و المدحة .

### محاسن آدامه

(۱) قال إسماعيل بن على بن إسماعيل: بلغى عن ابن المبارك أنه حضر عند حماد ابن زيد (و هو من شيوخ ابن المبارك) مسلما عليه. فقال أصحاب الحديث لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل! تسأل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا، فقال: يا أبا عبد الرحمن! تحدثهم فانهم قد سألونى، قال: سبحان الله يا أبا إسماعيل أحدث و أنت حاضر، قال فقال: اقسمت لتفعلن \_ أو نحوه \_ قال فقال ابن المبارك: خذوا، حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، فا حدث بحرف الا عن حماد بن زيده.

<sup>(</sup>۱) الحلية (۱۰/۱۰۰ - ۱۲۹) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (١١٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخطيب (١٠)

(۲) و قال يحيى بن يحيى الأندلسى: كنا فى مجلس مالك فاستؤذن لابن المبارك، فأذن ، فرأينا مالكا تزحزح له فى مجلسه ، ثم أقعده بلصقه ، و لم أره تزحزح لأحد فى مجلسه غيره ، فكان القارئ يقرأ على مالك ، فربما مر بشى فيسأله مالك ما عندكم فى هذا ؟ فكان عبد الله يحيبه بالحفاء ، ثم قام فحرج ، فأعجب مالك بأدبه ، ثم قال لنا : هذا ابن المبارك فقه خراسان .

(٣) و قال محمد بن حميد: عطس رجل عند ابن المبارك؛ فقال له ابن المبارك: أيش يقول الرجل إذا عطس؟ قال يقول: الحمد لله، قال فقال له ابن المبارك: يرحمك الله قال: فعجبنا كلنا من حسن أدبه .

و قدد كانت هذه الآداب عنده من الدين بمكان، و كان يعتقدها بما لا بد منه لمن يمت إلى الاسلام بصلة ، فقد ثبت أنه كان يقول: كاد الأدب أن يكون ثلثى الدين ، و كان كأنه يتلهف فيقول: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون ، و أظنك إن تاملت فى هذين الكلامين عرفت وجهة نظره فى باب الأدب ، و أدركت ما كانت منزلته عنده فى الاسلام .

#### سيرته

حبه للخمول و ایثاره الحلوة اروی ابن الجوزی عن الحسن أنه قال كانت دار ابن المبارك بمرو كبیرة ، صحن الدار نحو خمسین ذراعا فی خمسین ذراعا ، فكنت لا تحب ان تری فی داره صاحب علم ، أو صاحب عبادة ، أو رجلا له مروءة و قدر بمرو ، الا رأیته فی داره یجتمعون فی كل يوم خلقا يتذاكرون ، حتی إذا خرج ابن المبارك انضموا إلیه ،

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب (٣٨٦/٥) . (٢) الخطيب (١٥٠/١٠) .

<sup>(</sup>r) صفة الصفوة (17./1) . (4) الحلية (17./1) .

فلما صار ابن المبارك بالكوفة نزل فى دار صغيرة، و كان يخرج إلى الصلوة ثم يرجع إلى منزله، لا يكاد يخرج منه، و لا يأتيه كثير احد، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن! ألا تستوحش هاهنا مع الذى كنت فيه بمرو؟ فقال: إنما فررت من مرو من الذى تراك تحبه، و احببت ما هاهنا للذى أراك تكره لى، فكنت بمرو لا يكون أمر الا أتونى فيه، و لا مسئلة إلا قالوا اسألوا ابن المبارك، و انا هاهنا فى عافية من ذلك.

قال: و كنت مع ان المبارك يوما فأتينا على سقايـة و الناس يشربون منها . فدنا منها ليشرب و لم يعرفه الناس ، فزحموه و دفعوه ، فلما خرج قال لى : ما العيش إلا هكذا ، يعنى حيث لم نعرف و لم نؤقر ' .

و قال نعيم بن حماد: كان عبد الله بن المبارك يكثر الجلوس فى ببته فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف استوحش و أنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ·

و عن شقيق بن إبراهيم قال: قيل لابن المبارك إذا صليت معنا لم تجلس معنا؟ قال: أذهب أجلس مع الصحابة و التابعين، قلنا له: و من أين الصحابة و التابعون؟ قال: أذهب أنظر في علمي فأدرك آثارهم و أعمالهم، ما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس فأدا كانت سنة مائتين فالبعد من كثير من الناس أقرب إلى الله، و فر" من الناس كفرارك من أسد، و تمسك بدينك يسلم لك؟.

تقواه و خشيته الحسن: رأيت فى منزل ابن المبارك حماما طائرة، فقال ابن المبارك: قد كنا ننتفع بفراخ هذه الحمام فليس ننتفع بها اليوم، قلت: و لم ذلك؟ قال: اختلطت بها حمام غيرها فتزاوجت بها فنحن نكره أن ننتفع بشى. من فراخها من أجل ذلك مو قال على بن الحسن بن شقيق: سمعت ابن المبارك يقول: لأن أرد درهما من

(۱۱) شبهة

<sup>(</sup>۱) صفة الصفوة (٤/١٠ ـ ١١٠) ٠ (١) صفة الصفوة (٤/١١) ٠

شبهة أحب إلى من أن أتصدق بمائة ألف و مائة ألف حتى بلغ ستمائة ألف٬ .

و قال الحسن بن عرفة قال قال لى ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام فذهب على أن أرده إلى صاحبه فلما قدمت مرو نظرت فاذا هو معى، فرجعت يا أبا على إلى أرض الشام حتى رددته على صاحبه .

و عن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالى فأقول فى نفسى: بأى شى. فضل هذا الرجل علينا، حتى اشتهر فى الناس هذه الشهرة، إن كان يصلى، إنا لنصلى، و إن كان يصوم انا لنصوم، و إن كان يخرو فانا لنغزو، و إن كان يحج، انا لنحج.

قال: فكنا فى بعض مسيرنا فى طريق الشام ليلة نتعشى فى بيت إذ طفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج و خرج يستصبح فمكث هنيهة ثم جا. بالسراج و فظرت إلى وجه ابن المبارك و لحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت فى نفسى بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، و لعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمة ذكر القيامة .

و عن نعيم بن حماد قال: كان ابن المبارك إذا قرأ كتباب الرقاق فكمأمه بقرة منحورة من البكاء لا يجترئ أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن شي. ٠٠

تواضع<u>ه</u> | قال الحسن: بينا هو بالكوفة يقرأ عليه كتاب المناسك انتهى إلى حديث و فيه قال عبدالله: و به ناخذ، فقال: من كتب هذا من قولى ؟ قلت: الكاتب الذى كتبه فلم يزل يحكه بيده حتى درس ثم قال: و من انا حتى يكتب قولى ° .

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/١١٤) . (٢) صفة الصفوة (١١٤/٤) .

<sup>(</sup>۱۲۱/٤) أيضا (٤)

<sup>(</sup>ه) أيضا (١١٠/٤) .

قال: و زوج النضر بن محمد ولده، دعى ابن المبارك، فلما جاء قام ابن المبارك ليخدم الناس، فأبي النضر أن يدعه و حلف عليه حتى جلس.

كرمه و مروءته | وكان رحمه الله يقول: إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير نفسه أذل من الكلب، قال على بن الحسن بن شقيق: كان ابن المارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه اخوانه من أهل مرو ، فيقولون : نصحبك يا أبا عبد الرحمن ! فيقول لهم : هاتوا نفقاتكم فيأخذ نفقاتهم فيجعلها فى صندوق و يقفل عليها ثمم يكترى لهم و يخرجهم من مرو إلى بغداد ٬ فــلا يزال ينفق عليهم و يطعمهم أطيب الطعام و أطيب الحلوا. . ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زى و أكمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه و سلم فاذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشترى لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول: كذا، ثم يخرجهم من المدينة فاذا وصلوا إلى مكة، فقضوا حوائجهم قال لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشترى لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا ' فيشترى لَهُم و يخرجهم من مكة فلا يزال ينفق عليهـم حتى يصيروا إلى مرو ، فاذا وصلوا إلى مرو، جصص أنوابهم و دورهم فاذا كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة وكساهم فاذا أكلوا و شربوا دعا بالصندوق ففتحه و دفع إلى كل رجل منهـم صرته بعد أن كتب عليها اسمه قال أبي : أخبرني خادمه انه عمل آخر سفرة سافرها دعوة فقدم إلى الناس خمسة و عشرين خوانًا فالوذجاً .

و قال محمد بن عيسى: كان عبدالله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس وكان ينزل الرقة فى خان. فكان شاب يختلف إليه و يقوم بحوائجه و يسمع منه الحديث، قال: فقدم عبدالله الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب، و كان مستعجلا فخرح فى النفير،

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (١١٠/٤) ٠ (١) صفة الصفوة (١١٠/٤) ٠

فلما قفل من غزوته و رجع إلى الرقة سأل عن الشاب فقالوا: انه محبوس لدين ركبه فقال عبدالله: وكم مبلغ دينه ؟ قالوا: عشرة ألف درهم، فلم يزل يستقصى حتى دل على صاحب المال، فدعا به ليلا و وزن له عشرة آلاف درهم، و حلفه ان لا يخبر أحدا ما دام عبدالله حيا، و قال: إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس، و أدلج عبدالله، و أخرج الفتى من الحبس، و قبل له عبدالله بن المبارك كان هاهنا، و كان يذكرك و قد خرج، فخرج الفتى فى أثره، فلحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقمة، فقال: يا فتى! أين كنت لم أرك فى الحان؟ قال: نعم، يا أبا عبدالرحمن! كنت محبوسا بدين، قال: و كيف كان سبب خلاصك؟ قال: جا. رجل و قضى دينى و لم أعلم به حتى أخرجت من الحبس فقال له عبدالله: يا فتى أحمد الله على ما وفق لك من قضاً. دينك أخرجت من الحبس فقال له عبدالله: يا فتى أحمد الله على ما وفق لك من قضاً. دينك فلم يخبر ذلك الرجل احدا إلا بعد موت عبدالله.

و قال سلمة بن سليمان: جاء رجل إلى عبدالله بن المبارك فسأله أن يقضى دينا عليه ، فكتب إلى وكيل له ، فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل: كم الدين الذى سألت فيه عبدالله أن يقضيه عنك ؟ قال: سبعائة درهم ، فكتب إلى عبدالله ان هذا الرجل سألك أن تقضى عنه سبعائة درهم ، فكتبت له بسبعة آلاف ، و قد فنيت الغلات فكتب إليه عبدالله إن كانت الغلات قد فنيت فان العمر أيضا قد فنيت ، فأجر له ما سبق به قلمى .

و قد رويت لنا هذه الحكاية أبسط من هذا .

و قال المسيب بن واضح قال: كنت عند عبدالله بن المبارك جالسا اذ كلموه في رجل يقضى عنه سبعائة درهم دينا، فكتب إلى وكيله إذا جاءك كتابي هذا و قرأته فادفع إلى صاحب هذا الكتاب سبعة آلاف، فلما ورد الكتاب على الوكيل و قرأه

التفت إلى الزجل فقال: أى شي. قضيتك؟ فقال: كلموه أن يقضى عنى سبعائة درهم دينا، فقال: قد أصبت في الكتاب غلطا و لكن اقعد موضعك حتى أجرى عليك من مالى، و أبعث إلى صاحبى فأوامره فيك، فكتب إلى عبدالله بن المبارك أتاني كتابك و قرأته و فهمت ما ذكرت فيه، و سألت صاحب الكتاب فذكر انه كلمك في سبع مائة درهم، و هاهنا سبعة آلاف، فان يكن منك غلطا فاكتب إلى حتى أعمل على حسب ذلك، فكتب إليه: إذا أتاك كتابي هذا و قرأته و فهمت ما ذكرت فيه فادفع إلى صاحب الكتاب أربعة عشر الفا، فكتب إليه إن كان على هذا الفعال تفعل فا أسرع ما تبيع الضبعة. فكتب إليه عبدالله بن المبارك إن كنت وكيلي فأنفذ ما آمرك به و إن كنت أنا وكيلك فتعال إلى موضعي حتى أصير إلى موضعك فأنفذ ما تأمريى به،

و قال ان عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من فاجأ من أحيه المسلم فرحة غفر الله له، فأجبت أن أفاجئه فرحة على فرحة .

و قال إسماعيل بن عياش: حدثني أصحابي أنهـم صحبوه من مصر إلى مكة فكان يطعمهم الخبيص و هو الدهر صانم .

و قال داؤد بن رشيد: كان اب المبارك عند أبى الأحوص ، فجاء رسول فلان الهاشمي بعض الولاة ، فقال : يقرئك السلام ، و يقول : يا أبا الأحوص ! هذا شهر رمضان و قد وسعنا على عيالنا ، و همذه ألف درهم توسع بها عليهم فى همذا الشهر ، قال : أبو الأحوص : فعل الله به و فعل و قال : قل له يدعها عنده حتى إذا احتجنا إليها بعثنا فأخذناها ، قال : و انسل ابن المبارك إلى منزله فجاء بألف فقال : يا أبا الأحوص ! هذه

<sup>(</sup>۱) صفة الصفوة (٤/٧/٤ - ١١٨)·

 <sup>(</sup>۱۱۹/٤) أيضا (۲)

الألف تنفقها فانى لا آمن أن يكون قد بلغ أهلك فيخاصمونك و هذه من وجه أرجو أن تكون أطيب، فقبلها .

و قال ابن كثير: ان ابن المبارك خرج مرة إلى الحج، فاجتاز ببعض البلاد فات طائر معهم، فأمر بالقائه على مزبلة هناك، وسار أصحابه أمامه: تخلف هو وراهم فلما مر" بالمزبلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة منها، فأخذت ذلك الطائر الميت، ثم لفته، ثم اسرعت به إلى الدار، فجاء فسالها عن أمرها و أخذها الميتة، فقالت: أنا و أخى هنا ليس لنا شيء إلا هذا الازار، وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة، وقد حلت لنا الميتة منذ أيام، وكان أبونا له مال، فظلم و أخذ ماله وقتل، فأمر ابن المبارك برد الاحمال، وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار، فقال: عد منها عشرين دينارا، تكفينا، و أعطها الباقى، فهذا أفضل من حجنا في هذا العام، ثم رجع.

وحكى ابن كثير أن سفرته كانت تحمل على بعير وحدها و فيها من أنواع الماكول من اللحم، و الدجاج، و الحلوى، و غير ذلك، ثم يطعم الناس و هو الدهر صائم في الحر الشديد.

قال: و سأله مرة سائل فأعطاه درهما ، فقال له بعض أصحابه: ان هؤلا. ياكلون الشوا. و الفالوذج ، و قد كان يكفيه قطعة ، فقال : و الله ما ظننت أنه ياكل إلا البقل و الخبز ، فأما إذا كان يأكل الفالوذج و الشوا. ، فانه لا يكفيه إلا درهم فأمر بعض غلمانه فقال : رده و ادفع إليه عشرة دراهم .

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (١٢١/٤) .

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر (۱۷۸/۱۰) .

إنفاقه على العلما. و الفقرا. و تكسبه لهم م قال على بن الحسن بن شقيق : بلغنا أنه قال الفضيل بن عياض : لو لا أنت و أصحابك ما اتتجرت ، قال : و كان ينفق على الفقرا. في كل سنة مائة ألف درهم'.

و قال حبان بن موسى: عوتب ابن المبارك فى ما يفرق من المال فى البلدان و لا يفعل فى أهل بلده كذلك ، فقال: إنى أعرف مكان قوم لهم فضل و صدق ، طلبوا الحديث و أحسنوا الطلب ، فاحتاجوا فان تركناهم ضاع علمهم ، و إن أعنتاهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه و سلم ، و لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم .

و قال على بن الفضيل: سمعت أبى و هو يقول لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد و التقلل، و البلغة، و نراك تاتى بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذا؟ فقال ابن المبارك: يا أبا على! إنما أفعل ذا لأصون به وجهى، و أكرم به عرضى، و أستعين به على طاعة ربى، لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به، فقال له الفضيل: يا ابن المبارك! ما أحسن ذا، إن تم ذا؟.

و روى الخطيب ان ابن المبارك خرج من بغداد يريد المصيصة ، فصحبه الصوفية فقال لهم: أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم ، يا غلام هات الطست ، فألق على الطست منديلا ، ثم قال : يلتى كل رجل منكم تحت المنديل ما معه ، قال : فجعل الرجل يلتى عشرة دراهم و الرجل يلتى عشرين ، فأنفق عليهم إلى المصيصة ، فلما بلغ المصيصة ، قال : هذه بلاد نفير ، فنقسم ما بتى ، فجعل يعطى الرجل عشرين ديناراً ، فيقول :

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب (٣٨٦/٥) و صفة الصفوة (١١٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (١١٣/٤) و الخطيب (١٦٠/١٠) .

<sup>(</sup>٣) الخطيب (١٠/ ١٦) ٠

يا أبا عبدالرحمن! إنما أعطيت عشرين درهما، فيقول: و ما تنكر أن يبارك الله للغازى فى نفقته'.

و قال العيشى ثنا الحمادان ان ابن المبارك كان يتجر و يقول: لو لا خمسة ما اتجرت السفيانان، و فضيل، و ابن السماك، و ابن علية، فيصلهم فقدم سنة، فقيل له: قد ولى ابن علية القضاء فلم يانه و لم يصله، فركب ابن علية إليه فلم يرفع به رأسا، فانصرف فلما كان من غد كتب إليه رقعة، يقول: قد كنت منتظراً لر"ك و جئتك فلم تكلمني، فما رأيته منى ؟ فقال ابن المبارك: يأبي هذا الرجل إلا أن تقشر له العصا، ثم كتب إليه:

يصطاد أمروال المساكين المساكين المساكين كنت دواء للمرجمانين عن ابن عون و ابن سيرين في ترك أبواب السرلاطين زل حمار العلم في الطين

یا جاعل العسلم له بازیا احتلت للسدنیا و لذاتها فصرت مجنونا بها بعسد ما أین روایاتك فسیما مضی این روایاتك فی سردها ان قلت اكرهت فدا باطل

فلما وقف على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فوطئ بساط الرشيد و قال: الله ، الله ، ارحم شيبتى فانى لا أصبر على القضاء ، قال: لعل هذا المجنون اغراك ثم اعفاه فوجه إليه ابن المبارك بالصرة ، و قيل: ان ابن المبارك إنما كتب إليه بهذه الأبيات لما ولى صدقات البصرة و هو الصحيح .

جمعه لصنوف الفضائل | قال إسماعيل بن عياش : ما على وجه الأرض مثل عبـدالله

<sup>(</sup>١) الخطيب (١٠/١٠) .

<sup>(</sup>۲) تهذيب التهذيب (۲/۲۷ - ۲۷۸) .

ابن المبارك، و لا اعلم ان الله خلق خصلة من خصال الخير الا و قد جعلها الله فى عبدالله بن المبارك .

و قال الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى، و مخلد بن حسين و غيرهما، فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الحير، فقالوا: جمع العلم، و الفقه، و الأدب، و النحو، و اللغة، و الشعر، و الفصاحة، و الزهد، و الورع، و الانصات، و قيام الليل، و العبادة، و الحج، و الغزو، و الفروسية، و الشجاعة، و الشدة في بدنه، و ترك الكلام في ما لا يعنيه، و قلة الخلاف على أصحابه.

قال ابن حبان فى الثقات: كان فيه خصال لم تجتمع فى أحد من أهل العلم فى زمانه فى الأرض كلها من إلى المناه فى الأرض كلها من إلى المناه فى الأرض كلها من المناه فى الأرض كلها من المناه فى الم

فصاحتـــه ] قال ابن جريج: ما رأيت عراقيا أفصح منه .

و قال العمرى الزاهد فيه: فصيح اللسان إلا أن اللغة شرقية "٠

<sup>(</sup>١) صغة الصفوة (١١٩/٤) و الخطيب (١٥٧/١٠) .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (٥/٥٥) و تذكرة الحفاظ (٢٥٤/١) .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٣٨٦/٥) و الفوائد البهية (١٤٠) .

 <sup>(</sup>٣٨٦/٥) تهذيب التهذيب (٤)

<sup>(</sup>٥) الحلية (٨/١٦٢) .

فاذا هو يلثم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته فاذا هو عبدالله من المبارك، فقال: و أنت يا أبا عمرو بمن يشنع علينا .

## تقدمه على اقرانه و اطباق الناس على إمامته و ثناء الأئمة عليه

قال الأوزاعی لعبد الرحمن بن يزيد الجهضمی: رأيت ابن المبارك؟ قال: لا، لو رأيت لقرّت عينك.

و قال ابن أبى رزمة قال لى شعبة : عرفت ابن المبارك ؟ قال : نعم ، قال : ما قدم علينا من ناحيتكم مثله .

و قال إسماعيل بن عياش كما سبق: ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن المبارك .
و قال أبو أسامة: كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس .

و قال محمد بن عبد الوهاب الفراء: ما أخرجت خراسان مثل هؤلا. الثلاثة: ابن المبارك، و النضر بن شميل، و يحيى بن يحيى .

و قال ابن مهدى: ما رأيت رجلا أعلم بالحديث من الثورى، و لا أحسن عقلا من مالك، و لا أقشف من شعبة، و لا أنصح لهذه الأمة عبدالله بن المبارك.

و قد تقدم أنه كان يقول: كان ابن المبارك أعلم من الثورى.

و قیل لابن مهدی مرة: أیهها أفضل عندك، ابن المبارك أو سفیان الثوری؟ فقال: ابن المبارك، فقیل: ان الناس یخالفونك، قال: ان الناس لم یجربوا.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (١١٩/٤) .

و قدم ابن مهدى بغداد فى بيع دار له ، فاجتمع إليه أصحاب الحديث ، فقالوا له : جالست سفيان الثورى و سمعت منه ، و سمعت من عبد الله فايهما أرجح ، فقال ما تقولون لو أن سفيان جهد جهده على أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر .

و قال سفیان نفسه: آنی لاشتهی من عمری کلمه أن أکون سنـة واحدة مثل عبدالله بن المبارك، فما أقدر أن أکون و لا ثلاثة أیام.

و كان أبو إسحاق الفزارى يقول: ابن المبارك امام المسلمين أجمعين ، قال المسيب ابن واضع: و رأيت أبا إسحاق بين يدى ابن المبارك قاعدا يسائله .

[ قلت: و هل تدرى من أبو إسحاق هـذا؟ هو من كان الأوزاعي يقول فيه: انه و الله خير مني، و قال أبو داؤد الطيالسي، ما على وجه الأرض أفضل منه.

و قال على بن بكار: لقيت ابن عون فمن بعده فما رأيت فيهم أفقه من أبى إسحاق الفزارى، وكان الفضيل بن عياض ربما اشتاق إلى المصيصة و يقول مابى فضل الرباط بل لأرى أبا إسحاق'].

و قال ابن عيينة: نظرت فى أمر الصحابة و أمر ابن المبارك فما رأيت لهم فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه و سلم، و غزوهم معه ً .

و نعى إلى الفضيل بن عياض فقال: رحمه الله اما انه ما خلف بعده مثله'.

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (٢٥١/١) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (١١٣/٤) و الخطيب (١٦٣/١٠) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٥/ ٣٨٥) .

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (١١١/٤).

و قال شعيب ن حرب: ما لتى ابن المبارك رجلا إلا و ابن المبارك أفضل منه .
و قال الحاكم: هو إمام عصره فى الآفاق ، و أولاهم بذلك علما ، و زهدا ،
و شجاعة ، و سحاً . .

و قال النسائى: لا نعلم فى عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك ، و لا أعلى منه ، و لا أجمع لكل خصلة محمودة منه .

و قال الأسود بن سالم: إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك فاتهمه على الاسلام. و قال الخليلي في الارشاد: ابن المبارك الامام المتفق عليه، له من الكرامات ما لا يحصى .

و قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على قبوله ، و جلالته ، و إمامته ، و عدله . و قال: لا أعلم أحدا من الفقها. سلم أن يقال فيه شي. إلا عبد الله بن المبارك . و قال اشعث بن شعبة المصيصى: قدم هارون الرشيد الرقة ، فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك ، و تقطعت النعال ، و ارتفعت الغبرة ، و أشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج من قصر الخشب . فلما رأت الناس قالت : ما هذا ؟ قالوا : عالم من أهل خراسان . قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك ، فقال : هذا و الله الملك ، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط و أعوان .

و قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: و الله اني لأحبه و أرجوا الخير بحبه لما منحه الله من التقوى، و العبادة، و الاخلاص، و الجهاد، وسعة العلم، و الاتقان، و المواساة، و الفتوة، و الصفات الحيدة.

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۵/ ۲۸۳) . (۲) أيضا (۵/ ۲۸۳) . (۳) أيضا (۵/ ۲۸۳) .

<sup>(</sup>٤) ابن كثير (١٧٩/١٠) ٠ (٥) الجواهر المضيئة (٢٨٢/١) ٠

 <sup>(</sup>٦) صفة الصفوة (١١٣/٤) .
 (٧) نذكرة الحفاظ (١١٣/٤) .

#### غرر ڪلماته

قيل لابن المبارك: ما التواضع؟ قال: التكبر على الأغنيا.

و عن عياش بن عبد الله قال: قال عبد الله بن المبارك: لو أن رجلا اتنى مائة شي. و لم يتق شيئا واحدا لم يكن من المتقين، و لو تورع عن مائة شي. و لم يتورع عن شي. واحد، لم يكن ورعا، و من كان فيه خلة من الجهل كان من الجاهلين، أما سمعت الله تعالى قال لنوح عليه السلام لما قال: ( إن ابنى من أهلى) فقال الله تعالى: ( إن ابنى من أهلى) فقال الله تعالى: ( إني أعظك أن تكون من الجاهلين ).

وكان يقول: لا يقع موقع الكسب على العيال شي.، و لا الجهاد في سبيل الله عز و جل.

و عن عبيد الله بن عمر السرخسى قال: قال لى ابن المبارك: ما اعيانى شى. كا اعيانى انى لا أجد أخاً فى الله .

و عن فضيل بن عياض قال: سئل ابن المبارك من الناس؟ قال: العلماء قيل: فن الملوك؟ قال: الزهاد، قيل فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه.

و قال رجل لابن المبارك: هل بتى من ينصح؟ فقال: هل تعرف من يقبل؟ و قال: كاد الأدب يكون ثلثى الدين .

وَ قَالَ طَلْبُنَا العَلْمُ للدُنيا ؛ فَدَلْنَا عَلَى تَرَكُ الدُّنيا .

و قال: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا و ان أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره ينبغى لنا ان نكرهها'.

و قام رجل إلى ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن! في أي شي. اجعل فضل

<sup>(</sup>١) راجع لهذا كله صفة الصفوة (١١٤/٤ إلى ١٢١) .

يومى، فى تعلم القرآن، أو فى طلب العلم؟ فقال: هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال: نعم، قال: فاجعله فى طلب العلم الذى تعرف به القرآن .

و سئل عبدالله بن المبارك: ما ينبغى للعالم أن يتكرم عنه ؟ قال: ينبغى أن يتكرم عما حرم الله تعالى عليه، و يرفع نفسه عن الدنيا، فلا تكون منه على بال .

و قال: زيادة آخرتكم لا تكون إلا بنقصان دنياكم، و زيادة دنياكم لا تكون إلا بنقصان آخرتكم .

و قال: حب الدنيا في القلب، الذنوب احتوشته، فتي يصل الخير إليه.

و قال: أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يطعموا أطيب ما فيها ، قيل له : ما أطيب ما فيها ؟ قال: المعرفة بالله عز و جل م.

و قال إسماعيل الطوسى: قال ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، و إياك أن تجلس مع صاحب بدعة .

و قال: قد جمعت (علم) العلما. فليس فيها جمعت أحب إلى من علم الفضيل . و.كان إذا ذكر أصحابه فخمهم . يقول: و أين مثل فلان ، ثم يقول: الرفيع من رفعه الله .

و قال أبو أمية الأسود: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: أحب الصالحين و لست منهم، و أبغض الطالحين و أنا شر منهم، ثم أنشأ عبدالله يقول:

<sup>(</sup>۱) الحلية (۸/م١٦) . (۲) الحلية (۸/م١٦) .

اذا نظرت إلى قرينـــه

غلب الشقاء على يقينه

فابتاع دنياه بدينه

فمن الذي يخفي عليك

رب امرئ متيقر\_

فازاله عرب رأيــه

و سأله رجل عن الرباط، فقال: رابط بنفسك على الحق حتى لقيها (؟) على الحق، فذلك أفضل الرباط.

و كان كثيرا ما يتمثل

ذا حیا. و عضاف و کرم

و إذا قلت : نعم، قال : نعم ً

و إذا صحبت فاصحب صاحبا

قوله للشي. : لا ' إن قلت : لا

#### شدرات

(۱) قال سوید بن سعید: رأیت عبدالله بن المبارك بمكه ، أتى زمزم فاستستى منها ثم استقبل الكعبة فقال: أللهم إن ابن أبى الموالى حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: ما م زمزم لما شرب له ، و هذا أشربه لعطش القیامة شم شربه " .

- (٢) قطن من سعيد قال: ما أفطر ان المبارك و لا رئى صائما قط ٠٠
- (٣) أبو وهب قال: مر عبد الله بن المبارك برجل أعمى فقال: أسألك أن تدعو الله أن يرد بصرى و أنا أنظر .

 <sup>(</sup>١) الحلية (٨/ ) .
 (٢) الجواهر المضيئة (١/٢٨١) .

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (١١٢/٤) و الخطيب (١٦٦/١٠) .

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (١١٤/٤) و الحلبة (١٦٧/٨) .

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (١٢٠/٤).

(٤) عبيد بن جناد قال: سمعت العمرى يقول: ما رأيت فى دهرنا هذا أحدا يصلح لهذا الأمر إلا رجلا أتانى إلى منزلى، فأقام عندى ثلاثا يسألنى عن غير ما يسألنى عنه أهل هذا الدهر، فصيح اللسان، ألا إن اللغة شرقية، يكنى أبا عبد الرحمن، معه غلام يقال له سفير، فقلنا له: هذا عبد الله بن المبارك فقال: هكذا ينبغى ان كان معى أحد يصلح لهذا الأمر فذاك، قال عبيد: يعنى الاقتداء بالعلم.

(٥) قال محمد بن المعتمر بن سليمان: قلت لأبى: يا أبت من فقيه العرب؟ قال: سفيان الثورى، فلما مات سفيان الثورى قلت لأبى: من فقيه العرب؟ قال: عبدالله بن المبارك ٠

و قال المعتمر: ما رأيت مثل ابن المبارك تصيب عنده الشيء الذي لا تصيبه عند أحداً.

(٦) قال الخليل أبو محمد: كان ان المبارك إذا خرج إلى مكة يقول:

بغض الحياة و خوف الله أخرجني و بيـــع نفسي بما ليست له ثمنــا انى وزنت الذي يبقى ليعــــدله ما ليس يبقى فلا و الله ما اتزنا "

(٧) قال الأسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتمدى به ، كان من أثبت الناس فى السنة ، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك بشى. فاتهمه على الاسلام .

(A) قال الطحاوى: حدثنا أبو حامد أحمد بن على النيسابورى سمعت على بن الحسن الرازى حدثنا أبو سليمان سمعت ابن المبارك يقول: سألت أبا حنيفة رضى الله عنـه عن الرجل يعث بزكاة ماله من بلد إلى بلد آخر، فقال: لا بأس بأن يبعثها من بلد إلى بلد آخر لذى قرابتـه فحدثت بهذا محمد بن الحسن فقال: هذا حسن، و هـذا قول أبى حنيفة،

<sup>(</sup>١) الحلية (٨/١٢١) ٠ (٢) الحلية (٨/١٢١) ٠

<sup>· (</sup>۱۱۸/۱۰) . الخطيب (۱۱۸/۱۰) . (۱۱۸/۱۰) . (۱۱۸/۱۰) .

و ليس لنا في هذا سماع عن أبي حنيفة ، قال أبو سليمان : فكتبه عني محمد بن الحسن عن الن المبارك عن أبي حنيفة .

قال ابن وهب: سئل عبدالله بن المبارك عن أكل لحم العقعق، فقال: كرهه أبو حنيفة، و سئل عن وقت العشاء الآخرة، فذكر عن أبى حنيفة حتى يصبح.

قال: وقال عبدالله بن المبارك كان أبو حنيفة يكره بيع المنصف.

قال ابن المبارك: و سمعت أبا حنيفة يقول: قدم أيوب بن أبى تميمة السختيانى و أنا بالمدينة، فقلت لانظرن ما يصنع فجعل ظهره بما يلى القبلة و وجهه بما يلى وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم، و بكى غير متباك، فقام مقام رجل فقيه .

#### وفاة ابن المبارك

قال الحسن بن الربيع: سمعت ابن المبارك حين حضرته الوفاة و أقبل نصير يقول: يا أبا عبد الرحمن! قل: لا إله إلا الله، فقال له: يا نصير قد ترى شدة الكلام على " فاذا سمعتنى قلتها فلا تردما على حتى تسمعنى قد احدثت بعدها كلاما فانما كانوا يستحبون أن يكون آخر كلام العبد ذلك ".

قال عبدان و الحسن بن الربيع : مات ابن المبارك فى رمضان سنة إحدى و ثمانين و مائة .

قال محمد بن فضيل بن عياض: رأيت عبد الله بن المبارك في المنام فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: الأمر الذي كنت فيه، قلت: الرباط و الجهاد؟ قال: نعم، قلت: و أي شيء صنع بك؟ قال: غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة، وكلمتني امرأة من أهل الجنة أو امرأة من الحور العين.

<sup>(</sup>١) الجواهر المضيَّة (٢/٢٨) . (٢) صفة الصفوة (٢/٢١) .

و قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين حدثني على بن إسحاق حدثني صخر ابن راشد قال: رأيت عبد الله بن المبارك في منامي بعد موته فقلت: أليس قد مُمت ؟ قال: بلي! قلت: فما صنع بك ربك ؟ قال: غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب، قلت: فسفيان الثوري؟ قال: بخ بخ ذاك «مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا" » .

#### اسنادي إلى المصنف

يتصل اسنادى بالمصنف بواسطة عمر بن طبرزد راوى النسخة الثالثة ، فانى أروى هد الكتاب الجليل عن شيخنا العلامة أبى الأنوار عبدالغفار المثوى، عن شيخ الدلائل عبد الحق بن شاه محمد الآله آبادى ثم المسكى ، عن الشيخ قطب الدين ، الملقب بالنواب ، عن الشيخ المسند محمد إسحاق الدهلوى ، عن عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول المسكى ، عن الشيخ المسند محمد طاهر ، عن أبيه الشيخ محمد سعيد سنبل ، بسندة المذكور فى أول رسالته المساة بالأوائل ، إلى شيخ الاسلام الزين زكريا ، عن الشمس الرملي عن العز ابن الفرات عن أبى حفص عمر بن الحسن بن مزيد بن اميلة المراغى ( المتوفى سنة : ۷۷۸ ) عن عن الفخر ابن البخارى ، عن ابن طبرزد ، عن أبى غالب أحمد بن الحسن بن البناء : عن الحسن بن البناء : عن الحسن بن على الجوهرى ، عن أبى بكر محمد بن إسماعيل الوراق ، عن ابن صاعد ، عن المروزى ، عن المصنف .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ؛ الآية : ٦٩ .

<sup>(</sup>۲) الخطيب (۱۱/۸۰ و ۱٦٩) .

## المنهاج الذى انتهجناه فى تحقيق الكتاب و التعليق عليه

- (۱) انتسخنا من روایة المروزی نسخة ، و قابلناها بما تیسر لدینا من نسخه سواه کانت من روایة المروزی أو من نسخة نعیم بن حماد .
  - (٢) ذكرنا مواقع الآيات و أرقامها .
- (٣) خرجنا أحاديثه و آثاره تنبيها على انها بما تداوله المصنفون فى التفسير أو فى أنواع الحديث، أو غير ذلك، أو شارك المصنف فى روايتها آخرون، و دلالة على مظان شرحها و تفسيرها ان احتاج إليه أحد: و اقتصرنا فى التخريج و الاحالة على ما وقفنا عليه بكشف يسير و لم ننشط للاستقصاء فى ذلك .
- (ع) ربما سقنا لفظ من احلنا عليه حرصا على استدراك فاثت من كلمة فى المتن ، أو كشف غامض ، أو شرح معنى الحديث ، و نحو ذلك .
- (٥) أشرنا إلى تعيين جملة من رجال الأسانيد ، و هناك جملة أخرى منهم دللنا على مظان تراجمهم ولا لله لا سيما إذا كانوا من رجال غير الستة .
  - (٦) نبهنا على ما كان فى النسخة من غلط، أو تصحيف .
  - (٧) شرحنا بعض ما دق و غمض من الفاظ الروايات، و عباراتها، و فسرنا غريبها .
    - (A) قدمنا له مقدمة ضافیه و هی بین یدیك .
- (٩) جردنا ما زاده نعيم على المروزى، و الحقنا تلك الزيادات فى آخر نسخة المروزى ٠
- (١٠) وضعنا فهرسا جامعاً لما فى الكتاب من الأحاديث المرفوعه، و رتبنا أسماء رواتها
  - من الصحابة على ترتيب حروف الهجاء و دللنا على أمكنتها من صفحات الكتاب .

و آخر لما فيه من المراسيل و سمينا من أرسله بالنحو الذي وصفناه . و ثالثا لما فيه من آثار الصحابة .

و رابعًا لما فيه من مقاطيع التابعين و أتباعهم .

و سمينا الصحابة فى الثالث، و التابعين و الأنباع فى الرابع، كما سمينا الصحابة فى الفهرس الأول.

و دللنا على موقع كل رواية فى الكتاب بوضع أرقام الصفحات بازا. الأسما. هذا و قد آن لنا أن نخللي ً \_ أيها القارئ الكريم \_ بينك و بين الكتاب الذى لم نزل ننوه باسمه و بوصفه حتى الساعة ، لتشاهد بعينك ما كنت تسمعه منــذ آونة ، و لتجتنى منه ما تشتهى من جنى فوائده .

و فى الحتام ادعو الله سبحامه أن يتقبل عملى هذا و يوفقنى للزيد من أمثاله ، و أسأله أن يجزى الجزاء الأوفى كل من ساعدنى فى تحقيق الكتاب و إخراجه ، و طبعه ، و نشره ، انه تعالى سميع مجيب .

و كان ذلك لأربع بقين من ربيع الثانى سنة ست و ثمانين و ثلاث مائة و ألف من الهجرة .

> یثهان ٹوله ، مئو اعظم گڈھ ( الهند )

خادم السنة المطهرة حبيب الرحن الأعظمي

#### تقريظ

# والنوال الخالجة

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد الأنبياء و المرسلين و على آله الطيبين الطاهرين اما بعد فقد اطلعت على كتاب الزهد للامام الن المبارك رحمه الله الذي رتب اصوله و صححها و علق عليه العلامة اللبيب الحبيب مولانا الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي لازال ناصرا للسنة و مد فيوضه فوجدته ماهرا للعلوم حاويا بها امينا لرواياته حل في تعليقه مشكلات الكتاب و خرج احاديثه و آثاره و قدمه بمقدمة ثمينة مفيدة تدل على سعة اطلاعه و طول باعه قل له نظير في علماء زماننا متع الله تعالى المسلمين بطول بقائه ليخدم المستفيدوا من علومه الوسيعة العميقة و حفظه من آفات الزمان و بلياته ليخدم العلم بلسانه و بنانه و يعطيه حقه .

حرر يوم الاربعاء ٢٢ من شهر الصيام المبارك من شهور سنة ١٣٨٦ و ها انا المذنب الحقير الفقير الى الله أبو الوفا الأفغابي المقيم بحيدر آباد الدكن

المه عبيه وسلم والمعامعة اوقه لمسمم وهرطما معد وعرما ملود اوموه عام اوالديا كاركار واعابه نظراو لساعة واساعة دهاو ارت الارمنالليرعورد زعو عدون نفكاريفور والراحد والنسوية فأرط المؤمط وسمت عدفا بطرعد فتسو ععدضا عداله موار بحرعد لمرسه العاقيط عالبومن فسال د عبره عوالمسوانه فالعول في المولماطاز اجرهم المنج على مره منه علادتماره ورالك اكمعوثز صوار فالحدثنا عورا عيداله فالفاللولدياء مرسل عد نفيد ومرا تعد الصعر عواجع المورجين قاك وورانه كالعول بيسبيين المعلاله ومعنظرعولا ببلعه لوسطرو اللاحلومسهم العصاف الاسلوعروية فالاسعدوالجراجهاء العنوف فيلاجل سعد القسلم عمرضه اوصمر فال الويطير وفي دانا ملي عربيت رق الدعو إرعهر مال الاسول مع و الله علمه بعم جسروم لعركا فلعربة غالا الوعالاسبعب وغورفيسها فالعلالفوره فلأوفاز الاعطرا والصعنه ولاغدر باعسه لأمصا واذا لمصيعت فالتوند بليعه الما (دروج معروبات المعالمولية صفی۵۰۰ن نسیخ الاسکارون رخ

الاوعال العراع كرن للناق لا 12 الدي الكني على الجوه ك فال ال المعرجة ل لمامر بن حور قال المابوعرى مدي عد قال 12 الحسر بي بي المعذى فالإلا المنتمزجيل فالإعبر سيليم المثلال الماسي عرصة والسن مرب عال ومرسه ولادير السطم مهتد فيدَا بِعَاظِم وَإِهَا عَلَى اجِونَتَ وَإِلَيْكِ ~ وزوآبد وبديها فلارا كذنك أجعوذ لم يعرفني فيعَاسَكُ وَالارْمِ فِي مِعْوَلِمُ الْفِلْلِينَا مَا إِنَّ لَلْدُينًا مَا إِنَّوْلَلْدُ فرات فاطئراندا ناؤجؤ ملط كياك البستنرفاخذت السننروالزؤابرفارسلت بهائع لالوفالت لراق ا إلى معلى المعلى قف المد فع المصرفة مين نتيت ففالالني كابيعب فكوفعلن الخ وامى فاردمات إى ام فارفعك اردب ميمه بزااكسيرفال عن سنيان معيند منوله

صفحان نسينة الطاءرية